with sale

# انا الوقع ادناه



صحيح أن "الرهيبة"، كما كان يدعوها درويش، لم تعده بأي نشر لاحق، لكنه كان متأكداً من أنها ستفعل، خصوصاً بعد أن كرّر لها ذلك، صراحة، وللمرّة الثانية، حين خابرها في ربيع ٢٠٠٨، متمنياً عليها:

"أعلني عن الأوراق، بعد ٥ سنين على الأقل، وأنشريها

لتكن هديتي ومفاجأتي، على يدك... أنا الموقع أدناه محمود درويش".

في ميلاد العام ١٩٩١، جمع إيقانا مرشليان لقاء صحفي بالشاعر محمود درويش، دونه لها بخط يده، ليحمل في طيّاته بذور صداقة ستستمرّ حتى أيام الشاعر الأخيرة وتوصياته لها أواخر شتاء ١٠٠٧:

"لقد تركتُ لديك أوراقاً أحببتُها فعلاً وأنا أكتبها... تعرفين أنني خصصتُ لها أكثر أنني أنني خصصتُ لها أكثر ن أمسية لإنجازها، فهل تقدّرين جهودي وتحتفظين بها لقرّائي في مكان آمن؟"

يتضمّن الكتاب صوراً لمحمود درويش التقطت له في باريس وتنشر للمرّة الأولى.

انا الموقع ادناه محمود دروسی

# انا الوقع ادناه

بحضور الشان المرشليان



© دار الساقي 2015 جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى 2014 الطبعة الثانية 2015

ISBN 978-6-14425-731-9

دار الساقي

بناية النور، شارع العويني، فردان، ص.ب: 113/5342، بيروت، لبنان الرمز البريدي: 6114-2033

هاتف: 442 866-1-1961+، فاكس: 443 866-1-1961

email: info@daralsaqi.com

يمكنكم شراء كتبنا عبر موقعنا الإلكتروني www.daralsaqi.com

تابعونا على

@DarAlSaqi



دار الساقي



إلى كل المتنزهين تحت المطر الباريسي الحزين وهم سعداء

انا المونع آدناه محمود دروش آنما الما المعاملة المنافع المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة من بعد المنافعة المنافعة من بعد المنافعة المنافعة من بعد المنافعة المنافعة من بعد المنافعة المنافعة

1991 11/50

# حوارنا الباريسي الطويل مدوّناً بخط يده

محمود درويش قبل اثنين وعشرين عاماً:
"أهديك هذه المخطوطة...
حافظي عليها جيداً وتصرفي بها في الوقت المناسب"

### تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٩١

زمن لم يكن فيه لا المرض ولا الغياب مرادفين لاسم الشاعر الفلسطيني محمود درويش، بل النجومية المطلقة، في مدينة النور، حيث أمضى أعوام مرحلته الشعرية الذهبية، في عجقة الحضور والنشر والتأليف والأمسيات.

... وهناك أيضاً، احتفل الشاعر بدخوله الخمسين.

لقاؤنا الأول تم في باريس، العام ١٩٩١، بعد أمسية قرأ فيها من ديوانه الأخير "أرى ما أريد" واحتشد لسماعه ألاف العرب والأجانب... أما الثاني، ففي منزله الكائن في ساحة الولايات المتحدة الباريسية، والمطلّة من طبقته الخامسة على برج إيفل و"أشجار المنفى والحمامات الرمادية"، وذلك بعد أن وافق شاعر فلسطين، المعتكف عن المقابلات لأكثر من أربعة أعوام، على إجراء حوار أدبيّ معي، بطلبٍ من الأستاذ أنطوان نوفل، رئيس تحرير مجلة الدولية، وكنت يومها محرّرة ثقافية فيها.

تأجّل موعدي مع محمود درويش مرتين: الأولى "لأسباب عمل طارئة"، والثانية لدواع بحت زاجية.

وقد صارحني لاحقاً أنه كان شبه واثق من عدم منح أي حوارٍ صحفي من أي نوع كان لكل الصحافيين الراغبين في لقائه، يمن فيهم أنا، من دون استثناء أو تحيّز:

"أنا ممتنع - قال - عن التصريحات منذ فترة طويلة، ولا قابلية لي على تكرار الكلام عينه. أفضل أن تكتبوا مقالات تتناولون فيها أشعاري وكتبي الجديدة".

لكن، ومن حسن حظي، أن موقفه هذا من الإعلاميين لم يكن نهائياً، إذ عاد واتصل بنا الشاعر في المجلة، بعد أكثر من أسبوعين، ليثبت الموعد الثالث:

"تعالى يا إيفانا إلى البيت،

أنتظرك غداً عند الرابعة... ولا مانع لديّ إن تأخرت قليلاً".

دعوة ملغومة، تشبه، إلى حدِّ غير مبالغ فيه، أغنية فيروز "تعاولا تجي"، وأفهمتنا جميعاً مضمونها المبطن الذي يخفي ربما رغبةً في عدم اللقاء.

دعوة انتظرتها لأكثر من أسبوعين، لكن ما أن وصلتني حتى أجفلتني وقلبَت سعادتي غمّاً وعتباً، دون أن يتأثر أو يتفاجأ لهذه المزاجية زملائي والمسؤولون في المجلة، بل راحوا ينبهون على بإجماع العارفين:

"تحضّري وحضّري أسئلتك بذكاء وعناية. وفي مطلق الأحوال لا تتوقعي أن يستقبلك لحوار صحفي، بل ربما للتعرّف إلى عاشقة استثنائية لأشعاره، بحسب ما أخبرناه عنك بعد الأمسية".

في ذلك اليوم بكرتُ في ترك مكاتب المجلة، وأهملتُ، لأول مرة، محاضرات مهمة في الجامعة لأتفرّغ ليلةً كاملة للأسئلة.

عدتُ مسرعةً إلى غرفتي في البيت الأرمني من المدينة الجامعية، وحضرت القهوة المرّة لقريحتي المشتّة، ورحت أتأمل بصمت الشجرة العملاقة، قبالتي، تتمايلها عاصفة هوجاء في الخارج، ففتحتُ لها، لأول مرة منذ أربعة

أعوام، شبّاكي الزهري الواسع، وتركتها تقتحم الغرفة بأغصانها المبلّلة:

"شعر درويش الحزين - قلتُ في نفسي - يشبهُ الشتاء... فعسى المطر الغزير في الخارج يلهمني أسئلةً تروق له، فلا يرفضني ولا يرفضها، وإلا سأحقدُ عليكَ أيها الشتاء طالما حييت".

وحيدة جلست عند حافة النافذة، أراقب حركة المارة ومظلاتهم المتطايرة على امتداد جادة جوردان، وأدون أفكاراً وأسئلة محتملة لشاعر "جواز السفر"... و"أمي" و"ريتا".

٠ ٢ سوالاً وأكثر رتبتها وأنا على قلق:

ماذا لو خيّبني درويش بعد لقاء الغد، كبقية الإعلاميين الذين اعتذر منهم بالجملة ولم يخصّ أيّاً منهم بعبارة أو كلمة؟ أقنعتُ نفسي بالأمل إلى أن اقتنعتُ أخيراً:

الحوار مع شاعر "ورد أقل" و "ذاكرة للنسيان" يستأهل كل هذا الانتظار، حتى لولم يحصل اللقاء أبداً!

### ٠١ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩١

إنها الرابعة من بعد الظهر، إلا... عشر دقائق، جاءت إضافية رائعة ومنقذة، جلتُ خلالها وحدي في أرجاء الساحة الفسيحة، أستنشق جوّها الماطر باستمتاع وهدوء، وأبحث عن الرقم ٧ من بين سائر المباني المتشابهة، محاولة التخفيف مما في داخلي من توتّر... كيف لا والشاعر الذي فوق هو محمود درويش، وكنت أتحضّر نفسيّاً للاختبار الثقافي الذي نبهّني إليه زملائي، وتلك سابقة أربكتني لأنها غير مسبوقة في حياتي المهنية.

دقائق قليلة أرجعتني، رغماً عني، وأنا أنتظر الامتحان الدرويشي، إلى مكان وزمان آخرين، إلى جامعتي في لبنان، وتحديداً إلى الامتحان الاختباري الأول في كلية الإعلام، حين سئلنا:

لماذا تختارون الصحافة مهنةً لكم؟

فأجبتهم بعفوية مطلقة أكسبتني العلامة المرجوّة بامتياز: لأحاور يوماً... محمود درويش!

وجاء اليوم الموعود... وقفتُ على بعد خمس طبقات من تحقيق حلمي الصحفي، أعانقُ عقارب الساعة: إنها الرابعة والربع، ولدي بعد متسع من الوقت أتأخّره بحريّة، نزولاً عند رغبة صاحب الدعوة... ولم أحسم أمري قبل الرابعة والنصف، حين صعدتُ أخيراً، لأجده في انتظاري، أمام مصعد شقته، جميلاً أنيقاً مبتسماً و... متأملاً ساعة يده:

- يا أهلاً بإيفانا الرهيبة... لماذا هذا التأخير؟
  - أنتَ طلبتَ منى أن أتأخر...

واستعجلتُه: أستاذ محمود، هل تمنحني الحوار الأن رئيس التحرير أصر عليه؟

فأجابني، محاولاً التخفيف من وطأة الاتهامين:

\* حقاً أنت رهيبة! هذا كله تأويل!! "كنت أمزح معاك".

بعد وصولي بدقائق تبعني عبد قاروط، مصوّر المجلة، وجلسنا ثلاثتنا حول طاولة الطعام المستديرة، نحضّر لجلسة التصوير الثانية، فإذا بدرويش ينبّه علينا، بلباقته المعهودة، أن لا ضرورة لكل هذه الجلسات "ما دام الحوار معي ليس مؤكداً بعد". غير أنّ الزميل المصوّر تصرّف كما لو أنه لم يسمع شيئاً، فأنقذ الموقف من حيث لا يدري، إذ فتح شباك الواجهة الزجاجي، وطلبَ منه الوقوف قبالة برج إيفل، فخضع الشاعر للطلب بكل طيبة خاطر...

وعندما أمعن عبد في امتداح الصور السابقة، التي التقطها له أمام مكتبته وداخل مكتبه... وهو يكتب ويشرب القهوة، بادره درويش بروحه المرحة:

"بكفّي تصوير يا عبد... أنا شاعر مش فنان"، ثم علّق منتقداً مزاجه:

"الشهر الماضي كنت مرتاح أكتر، اليوم أنا شوي تعبان"... وذلك قبل أن يدعونا للدخول معه إلى المطبخ لنشهد على تحضير القهوة الدرويشية الشهيرة... وطبعاً بعيداً عن عدسة الكاميرا. وأثناء إعداده القهوة – النجمة مازح

محمود درويش المصوّر محدداً:

\* أين تعلّمت الترهيب يا عبد؟

إذ أضحكتنا طريقته الفعالة في التقاط أكبر عدد من الصور في وقت قياسي، لاغياً من قاموسه أي فرصة اعتراض من الطرف الآخر. فيردّ عبد:

"ما حدا بيعرف أستاذنا... بكرا بس تربح نوبل بكونوا صورنا جاهزين".

استسلم درويش لكلمات المديح، واستمع إليها برحابة، دون أي تعليق. وبعد مغادرة المصوّر سألني الشاعر ونحن نغلق خلفنا الباب:

- \* هل تعتقدين أنّ الجوائز العالمية تزيد من أهميّة الشاعر؟
  - بالتأكيد أستاذ محمود...
    - \* بأي معنى؟
- لأنها ربما، ولست أكيدة تماماً مما أقول، تزيد من ثقة الشاعر بنفسه وبجدوى شعره، قبل أي شيئ آخر. صحيح أن الامتيازات المادية والمعنوية تكون مهمة، لكن فرحة الفائز باعتراف الآخرين بأهمية ما يقوم به هي الأهم.

\* لمن تقرأين لغير العرب، من تفضلين بينهم؟

[شعرت حينها أن ساعة الامتحان الشفهي... قد دقت]

- لا أحب شاعراً أو روائياً أو كاتباً مسرحياً واحداً، لكنني أميل إلى قراءة أي كاتب، كاملاً ودفعة واحدة ... أحب أن أكتشف الهاجس الأساس الكامن خلف نصوصه، الهاجس اللغز لدى الذين يكتبون.

\* لا تنسي هاجسَي اللغة والكتابة... غالباً ما نكتب لنكتب، لأننا نحب ذاتنا أكثر حين ننحني فوق الورق الأبيض، نملأه بما نرغب من حروف وكلمات وأفكار... نكتب لأننا لا نتقن فعل أيّ شيء آخر بالجدارة عينها.

- هذا يعني أن دافعكَ إلى الكتابة أدبي بحت؟ \* طبعاً، أدبي وشخصي، الإنساني يأتي لاحقاً... "عبالك فنجان قهوة تاني"؟

تبعتُه بصمت ووقفتُ قبالته مجندًداً، أراقب حركة يديه وهما تبدعان في تحريك القهوة، فكان من البديهي أن يحضرني نصه الرائع في "ذاكرة للنسيان"، فذكرتُه به:

هنا على الأقل، في باريس، لديكُ كل الوقت لتحضير قهوتكُ!

\* هل قرأت لي نص القهوة؟ إنه من نصوصي الأحب إلى قلبي في "ذاكرة للنسيان". قهوتك حلوة؟

- لا، مُرّة!!

\* حتى قهوتك كافكاوية؟ تعالى نتكلم في الداخل!

كم عمرك إيفانا؟

- ۲۲ عاماً.

\* أنا . . . قليلاً وأدخلُ في الخمسين .

- إنشاء الله العمر المديد أستاذ محمود، مئة عام على الأقل، أنت تستأهل أطول عمر ممكن!

\* ضاحكاً: مئة عام؟ يا ريت!

ثم مستوضحاً: أنت من أي منطقة في لبنان؟

- الأصل من الأشرفية (وضحكت)

\* ليش بتضحكي؟ ثم انتقل سريعاً إلى موضوع آخر:

أحببتُ أنكِ لستِ معجبة بكاتبٍ واحد، ولكن، في نهاية المطاف، نجدنا نقرأ بكثرة شاعرين أو ثلاثة.

- صحيح، هذا ما يحصل غالباً. أقرأ كثيراً كافكا دون أن يكون بالضرورة كاتبي المفضّل... لكنني أشبهه كثيراً!
\* (مقاطعاً): من ثيابك السوداء الطويلة قلتُ في نفسي:
"البنت كافكاوية، يعني ممكن فلسطينية كمان... طبعاً تنقص الكوفية".

### - فلسطينية؟

\* رأيتك بالأسود الطويل، الشبيه بتنانير الفلسطينيات السوداء الطويلة.

- هذه تنانيرنا المقتطعة من رايات فرحنا المشترك! \* "الفرح بإيش؟! بنات باريس بعمرك ما بيلبسوا هيك

أسود"... يعني ملاحظة عابرة.

عدنا إلى الصالون لنشرب قهوتنا، فبادرني درويش: إيفانا، أن تكوني هنا في ضيافتي لا يعني أنني وافقت على المقابلة. تعلمين أنني ممتنع عن الكلام منذ سنوات، حتى مقابلاتي قبل ذلك التاريخ كانت نادرة. أحياناً، أتجنب الوقوع في مطبّات الأسئلة الجاهلة لدقائق الأمور والتفاصيل والحقبات...

. (وبعد صمت وتفكير): قولي لي، ماذا تعرفين عن محمود درويش يا فتاة الأشرفية؟

[كم استغربتُ أسئلته حول هويّتي الحزبية وميولي السياسية]

ثم تابع والابتسامة على وجهه:

"بال ۸۲ رشیّتی الغزاة اللی دخلوا بیروت لیقضوا علینا بالورد والرز؟"

فأجبته مقاطعةً: "بتعرف أستاذ محمود إني زعلت منك؟"

\* "ليش تزعلي مني؟ هادا شي حصل ببيروت!"

- أجبته بحدة: "أنا لبنانية من أصل أرمني... والأرمن، متل ما بتعرف، ما بشاركوا ولا بأيدوا الإبادات. الأرمن، متل الفلسطينيين تماماً، ارتُكبت فيهن إبادات... بعدين يا ريت تكون موضوعي.

بتعرف؟ نحنا تنيناتنا مدينين لبعض باعتذارين: الأول مني لإلك، لأني من منطقة يمكن تكون هللت لخروج الفلسطينيين من بيروت تحت قصف الدبابات الإسرائيلية،

والتاني منك أستاذ محمود، لأنك مدين لإلي باعتذار كبير كمان!!"

### \* "وليش أعتذر"؟

- صحيح أن أصولي من الأشرفية، لكنني من سكان الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت. في الـ٥٧ كنّا بين الدفعة الأولى من قافلة المهجرين في الوطن، على جبهة الشياح - عين الرمانة...

نحن أيضاً في حيّ ماضي شُردنا من حينًا وطفولتنا بسبب حركة مسلّحة من الشباب الفلسطيني، رأوا أن يحتلوا بيتنا، بقوة السلاح، أسوة ببيوت كل الأهالي المسيحيين، كتعويض عمّا ضاع منهم في فلسطين!!

\*مقاطعاً: إذاً، لماذا تحبين شعر محمود درويش ما دام نحن من هجر ناك من بيتك وطفولتك؟ "أنا كمان فلسطيني، ما تنسي"!!

- "لأنو، بكل بساطة، الشعر والفن... أقوى من الله بابات".

تصوّر أن شعركَ كان، ومن حيث لا تدري، سقف بيتنا. في وقت طويل من الحرب لم نكن نملك فيه بيتاً... - كنتُ في الثانية عشرة عندما تعرّفت إلى كتاباتكَ لأول مرة، عن طريق الصدفة، وذلك عندما سلّمتني إدارة المدرسة في حفل انتهاء العام الدراسي مغلّفاً مختوماً دوّن عليه: جائزة اللغة العربية.

من داخل ذلك المغلّف أخرجتُ "يوميات الحزن العادي" ليصبح هذا الكتاب، لاحقاً ولسنوات طويلة، رفيقاً دائماً لي، أحملهُ معي من المدرسة إلى البيت ومنهما إلى الملاجئ...

كنتُ أخاف عليه من الضياع، في عجقة التنقّل العشوائي أثناء الحرب. هذه السيرة بالذات كانت بالنسبة إلى أهم من البيت والمدرسة والأكل والنوم الآمن. لم أصدّق حينها، من فرط كآبتي الطفولية، أن أجد عنواناً يكرّس يوميات للحزن... العادي.

مرةً سألت أبي: هل قرأتَ هذا الكتاب؟

- فأجابني: طبعاً... وكان موجوداً في مكتبتنا في بيروت. كانت عندنا كل دواوين مجمود درويش، لكنها

ضاعت للأسف!.

- من هو محمود درويش؟
- هو أهم وأشهر شاعر فلسطيني اليوم، "بيكتب من هو وزغير شعر ونثر وعندو دواوين لازم نرجع نشتريها"، وتابع متحسراً:

"بس قالولنا إنسرق بيتكن، أكتر شي زعلت عدواوين درويش".

- \* "أبوكي بحب شعري؟"
  - جداً...
  - \* "هو عايش؟"
- "عايش"، ويسميكُ بريد فلسطين إلى العالم. يعتبر أنكُ والرحابنة وفيروز أفضل من خدم القضية الفلسطينية.
  - \* "يوميات الحزن العادي، هادا كتبتو متل الحلم"، ثم متابعاً: "ذكريني، شو بقول فيه؟"
- في "قصة حب": "أنا علمتك التدخين... وأنتِ علّمتني مرافقة الدخان".

\*متعجباً: "أنا قلت هيك؟ والله حلو هالكلام!"... وبعد صمت: "إيڤانا، اتركيلي الأسئلة واحكيني بعد أسبوع... وبس تتصلي ببيروت قولي لأبوكي: محمود درويش بيسلّم عليك!"

سأقرأ الأسئلة وأقرّر، لكنني لن أعدك بشيء الآن.

تركتُ أسئلتي لديه فوق الطاولة الكبيرة في الصالون، وغادرتُ مسرعة، إذ شعرتُ أن هذه اللطافة الزائدة ستكون مخرجاً لائقاً للاعتذار مني بعد أيام، فتسلّحت، من باب الحيطة والحذر، بدرع وقائي يحميني من هول الصدمة، إن هو تجاهلنا واستغنى عن أسئلتي... فتمنيت على الأستاذ رواد طربيه، المسؤول الثقافي في المجلة:

- هل تتصل بالشاعر محمود درويش الأسبوع المقبل لتسأله بنفسك عن مصير الحوار؟

فطمأنني بهدوئه المعتاد: لا، لن نتصل... هو سيفعل، أنا متأكد!!

مرّ أسبوع ثم أسبوعان.

كنتُ تناسيتُ أمر تلك المقابلة، إلى أن فاجأني صوته عبر الهاتف:

\* "الو، رهيبة؟ إنت بالبلد؟ ليش ما بتتصلي؟"

- اعذرني أستاذ محمود، انشغلت في تغطيات مستعجلة. متى آتى لأراك؟

\* تعالي بعد غد، وبعد الرابعة!

وما أن أغلقتُ سماعة الهاتف حتى استدركتُ أنّ بعد غد يصادف يوم العيد؛ عيد الميلاد، فكيف لم أتنبّه للأمر؟

### ٥٢ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩١

الساعة الثالثة

تركتُ مترو كليبير وبي شوقٌ إلى السير على القدمين حتى الساحة الكبيرة للولايات المتحدة. المطركان خفيفاً، وزينة الميلاد التي تملأ الجادة الواسعة والشوارع خلفها أنبأتني بيوم استثنائي سعيد. أعرف الآن، وفي هذه اللحظة بالذات، أنه كان أروع ميلاد في حياتي أقضيه وحدي في باريس، لكنني في الواقع كنتُ أستعدُّ أيضاً، ومن حيث لا أدري، لاستلام أثمن الهدايا:

من أجمل رجل... في أجمل ساحة... في أجمل مدينة.

تجوّلتُ في الشوارع الخاوية، وكأنّ نوراً إلهياً يضيئها. لم أفرح يوماً في باريس كمثل ذلك اليوم. كل شيء حولي كان ينذر بسعادة نادرة، كتلك التي تشعر أنها لا تأتيك إلا مرة في العمر. تطايرتُ في الضباب الكثيف كالفراشات. شعرتُ بروحي خفيفة، هائمة وملوّنة المشاعر... حطّيتُ فوق مقعد خشبي أتأملُ زينة الساحة الميلادية دون أن تزعجني الحمامات الرمادية، كما العادة... بل اشتريتُ لها خبزاً بالحليب من "البراسري" قبالتي، ورحتُ أطعمها بيدي، و لم أمنع نفسي عن السؤال:

لماذا أنا سعيدة إلى هذا الحدّ؟

من أين أتتني كل هذه السعادة فجأةً؟

هل تكون مرادف الفرح الخائن الذي تحدّث عنه درويش في "يوميات الحزن العادي"؟

["... و فجأةً تضحك، تضحكك المساواة بين المحتلين و الغزاة. وأنت تناضل لكي لا تأتمن الفرح... و لقد علّمتك الأيام أن تحذر الفرح، لأن خيانته قاسية، فمن أين يأتيك فجأةً؟"]

لقد أتاني الفرح فجأة، فلمَ أخذله؟

سأشتري هدية العيد لدرويش، ولكن أين أجد هدية تليق بشاعريته؟ رحتُ أبحثُ وأتفنّنُ في انتقاء الهدية: يجب أن تكون منحوتة أو لوحة فنيّة... ولكن، من أين

لي ثمنها؟ إذاً، لا بدّ من تذكار رمزي يفي بالغرض. ماذا أهدي صاحب "يوميات الحزن العادي"؟ بعد تفكير وحيرة وجدتني أمام حل معقول: لم لا أهديه بنّاً بالهال وشوكولا مغلّفاً بحبّات القهوة؟

وصلتُ متأخرة إلى بيت الشاعر ساعة كاملة، لكنني لم أعتذر عن هذا التأخير، لأنه لم يسأل و لم يعاتب.

\*ميلاد مجيد – قال لي – ظننتك لن تأتي لأن اليوم عيد الميلاد... ولكن عندما تذكّرتُ أنكِ وحدكِ قلت ربما تأتين لكي لا تكوني وحدك.

- أنا لستُ وحدي في باريس، أختي باريسية وزوجها وولداهما هنا، وقد عيدنا سوياً البارحة مع الأصدقاء، لكنّ الجو الساحر في الخارج أغراني للتنزّه ... تصوّر أنني دلّلتُ الحمامات الشاردة في الشارع، لأول مرة.

\* "هذا يعني أنك أفضل حالاً مني. أنا هنا وحدي، كما ترين". ثم تابع مبتسماً: "كما كان يسوع، ابن بلدنا، وحيداً". – وهل كان يسوع وحيداً؟

- \* أنت ماذا تقولين؟
- على الأقل في ميلاده لم يكن كذلك، كان وحيداً على الصليب!
- \* أنا أرى العكس! يسوع ولد وحيداً في مغارة ليموت... لكنه مات عن الكل، مصلوباً، وعلى مرأى من العالم، ليعيش! تصوّري أنّ يسوعك عاش على أرضنا وصلّى تحت زيتوننا (...) أحبّه أكثر لأنه كان فقيراً، تبعته أمّته وهو حافى القدمين.
  - يسوع فلسطيني، صحيح...
- \* لكن كون يسوع فلسطينياً، ألم يمنحكم سبباً لتحبونا أكثر مما فعلتم آنسة إينانا؟ (ممازحاً).

تجاهلتُ تلميحاته القاسية، لأسألهُ في أمور يومية و... عادية، بعد أن صحّحتُ له إسمى:

- أستاذ محمود، هل تأقلمت في باريس؟
- \* كان على باريس أن تتأقلم معي! هنا تعودتُ على أن أقدر وأحبّ اللغة الفرنسية، لذا أحاول جاهداً أن أتعلّمها بجدية قدر الإمكان، لكنها لغة صعبة... أليست لغة بودلير ورامبو وهوغو؟ ثم مستدركاً: سأحضر لك قهوة العيد... ولك عندي،

بالمناسبة، هدايا رائعة، وستحبينها.

- ولك عندي هديتان ... وستحبّهما.

\* أنا هديتي وطنيّة ورائحتها بنيّة.

- وأنا أيضاً، هديتي بنيّة ورائحتها وطنية.

\* إذاً، نتبادل هدايانا ونحن نشرب القهوة.

دخل مسرعاً إلى المطبخ، أعدّ قهوتنا وحده، ثم عاد بمغلّف منتفخ قدّرتُ أنّ في داخله الهدايا الموعودة، ففتحهُ بحماسة الأطفال:

\* أولاً، أهديكِ بناً بالهال... وثانياً، شوكولا بحبّات القهوة.
من هول صدمتي لم أنطق بكلمة، بل تلقيتُ هداياي
بفرح كبير ورحتُ أشمّ رائحة البن بالهال... وبادرتُه:

- أنتَ رائع أستاذ محمود ... كم أنتَ رائع! شكراً.
والآن أقدِّمُ لكَ هداياي: إحزر ماذا يوجد في هذه العلبة؟
\* فيها زعتر بلدي، أم كتاب شعر فرنسي، أنا أكيد أنه لرامبو،
وإلا منحوتة أو ... ربطة عنق؟

- ما تقترحه شاعري وجميل، لكنني لم أشتر أيّاً من هذه الهدايا!

وأخرجتُ البنّ والشوكولا من العلبة وقدَّمتهما له: يبدو أننا اخترنا الهدايا عينها، من العنوان عينه!!

\* وهل اشتریت الهدایا من "الکانزیام"، من عند ریاض هیجر؟ - من هو ریاض هیجر؟

\* إنه صديق فلسطيني وأمر عليه دائماً: من أين تعرفينه؟ هل يعرف أنك تعرفينني؟ هل هو من اختار لك هداياي نفسها؟ – لا أعرف صاحب المتجر شخصياً، ولا أعرف اسمه، بل إن صديقاً لبنانياً مشتركاً أرشدني إليه. هداياي اخترتها بنفسي، وصديقك لا يعرف أنني أعرفك و لم يطرح علي أي سؤال!!

وضعنا هدایانا المتشابهة أمامنا، ورحنا نحدّق فیها بذهول، ثم سألته:

- كيف حصل هذا؟

\* "حصل... وصارعنا مونة بن وشوكولا لشهر كامل"!!

- والمقابلة، هل نبدأ بها الآن؟ لقد شربنا القهوة وأكلنا شوكولا صديقك رياض...

\* اليوم لا رغبة لي في الكلام، لم لا نوَّجلها إلى يوم آخر؟

## - لكنك وعدتني!

\* نلتقي في موعد آخر، إن أردت بعد ثلاثة أيام... هذا وعد!
- وعندما فاجأته: هل توقّع تعهداً خطياً بهذا الوعد؟
\* استجاب بطيبة خاطر: كما تريدين، تعالى معي إلى المكتب!

هناك أخذ ورقة بيضاء ودوّن عليها:

"أنا الموقع أدناه محمود درويش أتعهد، باسم الضمير والأخلاق والمقدّسات، بأن أُسلّم الحوار الصحفي مع الآنسة إيفانا الرهيبة، كاملاً، في الساعة الرابعة من بعد ظهر السبت الموافق ٢٨ ديسمبر عام ١٩٩١، وإلا فمن حق إيفانا أن تشهّر بي علانية وعلى رووس الأشهاد والأشجار..."

1991 - 17 - 70

التوقيع: محمود درويش

\* خذيها، هذه لك. أنتظرك بعد ثلاثة أيام.

- هل ستسلّمني الموضوع مسجّلاً؟

\* لا، مكتوباً، سأدون الأجوبة بخط يدي لأهديك إياها!

- بعد أن أثار جوابه إستغرابي: هل تكتب الأجوبة لأن لا ثقة لك بي؟

\* ما دخل الثقة؟ أفكر بمشروع آخر بعد نشر الحديث في المجلة. لقد أحببت بعض أسئلتك، وتخيّلت أجوبتها بخط يدي، في مكان آخر، في وقت آخر، وفي شكل آخر. سنتكلم في الموضوع لاحقاً...

تعالي نتمشّى قليلاً، سأو صلك حتى مترو تروكاديرو.

لبسنا معطفينا وخرجنا. كان الطقس بارداً وأكثر كآبةً من بعد الظهر:

- \* إنها التاسعة، ستكملين السهرة وحدك؟
  - بصراحة؟
- \*مستغرباً: "أكيد بصراحة، في داعي للكذب؟"
- سأدوّن كل ما دار بيننا من أحاديث. كلماتك لا تزال حاضرة بقوّة في ذاكرتي، سأكتبها حرفاً حرفاً كي لا أنساها. وهذا ما فعلتُه بعد موعدنا الأول.

ظل صامتاً ثم علق: "كنت متوقع!"

تمشينا ساعة من الوقت، ربما أكثر وربما أقل، لا أعرف... مرّ الوقتُ سريعاً، وبدا لي درويش خفيفاً في مشيته كالعصافير. كان يسبقني أحياناً بخطوة أو باثنتين، فيمنحني فرصة أن أتأمله يطير ... فرحاً بالمطر. عندما وصلنا إلى باب المترو سألته بقلق وبشيء من الخوف:

- كيف ستعود الآن وأنتَ وحدك؟
- \* كيف سأعود؟ كما أتيت! أتظنين أن محمود درويش لا يأكل ولا يشرب ولا يسير على الطريق وحده؟
- معكَ حق، ولماذا أخاف؟ باريس آمنة: "بون نوي ... وميري كريسميس".
- \* "ميري كريسميس رهيبة ... الليلة كمان عيد، أكتبي بكرا". وودّعني عند مدخل المترو: "يلا إنزلي يا بنت وإنتبهي عحالك... الدني ليل، بس توصلي طمنيني".

#### ٢٨ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩١

كانت الساعة السادسة مساءً عندما زرتُ محمود درويش للمرة الثالثة. اليوم هو موعد تطبيق نص الوعد المكتوب بتسليم المقابلة كاملة... وأنا عوض الرابعة، كما اتفقنا، منحته وقتاً إضافياً افترضتُ أنه قد يحتاجه لوفرة الأسئلة:

\* ادخلي رهيبة!

[ممسكاً بقلم الحبر، ومتنقلاً بقدمين حافيتين]

- هل أزعجك؟

\* لا، لا... لقد أنهيت كتابة الجواب الخامس. سأبقي على ١ ١ سؤالاً فقط، كي لا أتخطّى الـ ٢ صفحة!

- ٥٧ صفحة، تكتبها لي؟ وآخذها معي؟

\* طبعاً هي لك! إنها هدية عيد الميلاد!!

أخذتُ ما أنجزَه من أجوبة بين يدي، وقرأتُ منها جواباً:

- هذه ليست هدية، إنها أشبه بسيرة حياة ثمينة جداً... ما أجملها!!

كيف أشكرك أستاذ محمود؟

\* هذه الصفحات أعجبتني فعلاً، وتليق بكتاب يضم كتاباتي بخطّ يدي، تجاورها لوحات أو صور فنية.

فأجبته دون تردد: "بتخلّینی صممّو ونفذو أنا؟"

\* أجاب مبتسماً: لم لا ؟ أنت تحبين الفن التشكيلي وتحسنين الحتيار اللوحات والصور... لكن دعيني الآن أتابع الكتابة!

- إذاً، ماذا أفعل؟ أين تحبّ أن أختفي؟

\* حضري لي القهوة، وأنا سأكملُ في غرفة المكتب.

- هل يمكن أن أقاطعك الأعطيك القهوة؟

\* "ادخلي علي و لا تهتمي للموضوع"... حين أكتب النثر، أنزعج أقل!

### [وحدي في المطبخ... لأول مرة]

رغم طبعي الحيادي، وغير الفضولي، وجدتني أمام رغبة هائلة في البحث والتنقيب أينما كان، وهذا ما فعلتُه...

فاستوقفتني الزوايا الفسيحة الفارغة والشديدة النظافة: أين يضع أواني المطبخ كلها، إن كنتُ لا أرى غرضاً ظاهراً منها؟

هل هذا مطبخ أم متحف؟

فتحتُ الخزانة الأولى المخصّصة للصحون والأكواب الأنيقة، أسترقُّ النظر إلى داخلها، فإذا به ورائي، يدخل كالظل، ليصرخ عالياً في ظهري:

\* "الركوة مش هون مكانها، إيفانا!!"

كدتُ أفقد وعيي من هول الصدمة:

\* "إيش بدك بالخزانات بتفتشي فيها؟ الركوة هونيك!" ثم ضاحكاً من أعماقه: "لو ما بتعملي شي غلط ما خفتي يك!"

- "غلط شو"؟ أبحث عن الفناجين وعن كوب لأسكب لك الماء.

\* أعتذر إن أخفتك، لكني جئتُ أقول لكِ إنني سأكتبُ اليوم ثمانية أجوبة وأكمل الباقي غداً!

- "ممتاز، بس بكرا في رعبة متل اليوم؟"

- \* "... تستاهلي! يلا خلصي القهوة وبلا بحث وتحرّي شمال عين، سآخذ فنجاني معي!"
  - اتفقنا، ولكن لماذا ألغيت ٨ أسئلة؟
- \* لأني سبق وأجبتُ في مقابلات أخرى على أسئلة شبيهة أو قريبة منها.

ثم مبدياً ملاحظته على كيفية إعدادي القهوة: إنك تعدينها بسرعة، وتضعين البن فوق مياه باردة... هذه أسوأ

طريقة لإعداد القهوة!

وتابع ممازحاً:

"إنت أسوأ بنت حضرتلي قهوتي ببيتي!"

- لا، لا... أعتقد أنني حضّرتُ لكُ أطيب قهوة... ولن تنساها!!

بعد أن أضاف إليها السكّر حمل فنجانه ليختفي بسرعة في المكتب، وهذه المرّة أغلق خلفه الباب.

بقيتُ وحدي في الصالون أراقب التفاصيل من بعيد، وكنتُ أخاف أن يباغتني ثانية. أخرجتُ ورقاً أبيض من حقيبتي ورحتُ أدوّنُ حديثاً بيننا، عمره دقيقتان...

ورغم تخوّفي من دخوله المفاجئ لم أمنع نفسي من تأمّل المرآة العربية عند المدخل وبعض العناوين في مكتبته، فإذا غالبيتها شعرية، وباللغتين العربية والإنكليزية... فوق أحد الرفوف، تأمّلتُ العديد من بطاقات المعايدة الميلادية، والسياحية من بلدان مختلفة، وكلها طبعاً... من معجبات! لم ألمس شيئاً هذه المرة، بل قرأت عن بُعد، ثم عدتُ إلى قواعدي سالمة، أقرأ في محاضرة سأمتحنُ بها بعد أسبوعين.

[كيف فعلتُ ما فعلت؟ هل أنا مجنونة؟]

\* بعد دقائق ظهر ليسأل: السؤال حول المسافة والوصول ضروري؟ "فينا بلاه؟"

- أكيد لا أستاذ محمود. هذا بالذات ضروري!

\* "رح إتركو كرمالك! ضجرانة؟"

- أبداً، أنا أدرس... "خذ وقتك"!

\* أعود بعد نصف ساعة على الأكثر، ونكمل غداً!

في تلك الأمسية أخفى الأوراق التي صاغها في درجه:

- هل يمكن أن أراها؟

\* تأخذينها غداً، لأني سأكملها وأرتبها.

- دعنى أقرأ... ولو جواباً واحداً!!
- \* (بعد القراءة): تعالى نتمشّى قليلاً خلف الساحة. أخبروني أنّ الزينة الميلادية هناك رائعة، لم أرها جيداً بعد. وتابع: نتعشى صينى ثم تذهبين!
  - صيني؟ ألم تسمع في الأخبار؟

هناك مطاعم صينية في باريس تطبخ الكلاب والقطط!

\* "إيش؟ لكين لازم أعرف شو كانوا بيحطولي بالأكل، يلا
تعالى!"

من جديد اجتزنا الساحة الباردة والشوارع والجادّات والأحياء، وصولاً إلى التروكاديرو، سيراً على الأقدام. لم نتحدّث في تلك الليلة إلا قليلاً... كنا نراقبُ زينة الكنائس والأشجار العالية، فبدت الساحة المضاءة قطعة من السماء على الأرض:

- باريس تكون أجمل في الليل.
- \* انظري إلى الأضواء، عندما تتبلّل بالمطر تصير ظلالاً! تمشيّنا وتبللّنا كتلك الأضواء بمطر كانون. تحادثنا في ما

يصنع روعة المدينة، وقد احتمينا بمظلته... وبعد أن تأبط ذراعي سألني:

#### \* هل تحبين المطر؟

- كثيراً، ويذكّرني الآن بقصيدة لشاعرٍ لبناني صديق، هو فلاح أبو جودة، كتب في وداع باريس: "منتودّع وباريس ماحيها الشتي"...
- \* "صحيح، هو الشتي إللي بيمحي الحلم الجميل"، وبعد صمت طويل:
- " كل واحد بس بدو يترك باريس بحس إنها لازم تخلص أو تنمحي من بعدو"...
- ظننته يطلب من المطر أن يمحو الذكريات فقط، ليخفّف من وطأتها.
- \* الشعر لا يحمل معنى واحداً. يعبّر الشاعر أحياناً عن أفكار كثيرة مستخدماً لها عبارات قليلة، لكنّ النقاد نادراً ما يكتشفونها... النقاد المحترفون اليوم يهتمون بشكل مقالاتهم أكثر من مضمونها.
  - خصوصاً عندما يتناولون أعمالك...

- \* "بيهتموا بشكل المقالة لأن بدي إقراها (ضاحكاً). أيام بكتشف مقالات نقدية رائعة بالشكل، بس ما بتحمل أكتر من فكرتين زغار... النقاد صايرين مفذلكين ومقالاتن صعبة، إذا أنا ما إفهمهاش، كيف الناس العاديين بدن يفهموها؟"
- من خدمك وقرّبك من الناس أكثر، النقد أم الغناء؟ \* الاثنان. لكن لو كنت ناقداً لما استوقفتني الأمور التي يهتموّن لها، بل لبحثتُ أكثر في أسرار النص!
  - ماذا كنتَ قلتَ عن "أرى ما أريد"؟
- \* هو كتاب تلال، "كلّو عالي. كنت بحب شوفو بلوحات. نيال الشاعر إللي في حولو رسامين كبار... بتغرفي إنو أنا وزغير كنت حابب كون رسام؟"
  - "رسام؟ وكيف صرت شاعر؟"
- \* "لأن ما كان معي ثمن الألوان... كان أسهل علي إحصل عالورقة والقلم وإكتب!!"
  - "زعلان الأنك خسرت الرسم؟"
- \* "كتير ... أصلاً أنا وثقت فيكي بتلات دقايق لأنك بتكتبي بالمجلة عن الرسم والرسامين. الرسم ضعفي!"

\* مقاطعاً : آخر لوحة اشتريتها كانت للفنان بول غيراغوسيان، من معرضه الباريسي الآخير. وضعتها في صدر الدار، وأتأملها كل يوم!

- أنت وبول، كم تتشابهان!!

فرد بتأثّر واضح: "ما نحنا طلعنا من نفس المكان، وعشنا نفس المكان، وعشنا نفس المأساة... وهالكلام قلتلوياه بس إلتقينا. وجاوبني بول:

"يا محمود، ما حدا بالعالم بيفهم إللي عملناه وعم نعملو، إلا ناسنا المشتركين. إللي عشناه كان أكبر من إنو نقدر نشرحو لناس مرتاحين ما عرفوا الاضطهاد والحروب بحياتن".

وتابع درويش: "لازم تتعرّفي على بول شخصياً" ثم استدرك: "إنت بعد ما بتعرفيه؟"

- "أكيد بعرفو. مين ما بيعرف بول غيراغوسيان؟" وتابعت: ومرسيل خليفة أستاذ محمود... ماذا أضافت موسيقاه إلى أشعارك؟ هل تراه ذهب إلى أبعد من الكلام؟ \* لقد منح قصائدي فرصة حياة مختلفة، وحرّرها من العيش المؤبّد بين دفتي كتاب: "بحبو لمارسيل بس مش دايماً بعرف قلّو!!"

آه، الآن تذكرت.. أمس استمعتُ إلى أغنيات لجيلبير بيكو، هل تحبينه؟

- كما أحب فيروز وأزنافور وبريل...

\*Et maintenant, que vais-je faire?

[والآن، ماذا عساي أفعل عندما ترحلين؟] وأغنية "عندما مات الشاعر"...

Quand il est mort le poète...

\* الأولى سهلة، أما الثانية فأصعب! ماذا تقول أغنية الشاعر؟ - [عندما مات الشاعر بكى أصدقاؤه ... وبكى عالم.

دفنوا نجمته في حقل واسع ... في حقل واسع من القمح].

### المطعم الصيني "قصر التروكاديرو"

7, Avenue d'Eylau

مطعمٌ فخم وهادئ يبعد خطوتين عن مترو التروكاديرو و بضع خطوات عن جادة كليبير.

> \* نسيت أن أسألك: هل تأكلين الصيني؟ (النادل مرحباً... بالفرنسية):

- أهلاً موسيو درويش، طاولتك حاضرة، تفضّل!

\*درويش مستفسراً (باللغة الفرنسية، المطعّمة بالإنكليزية):
موسيو، أعتذر عن سؤالي سلفاً، ولكن هل صحيح أنكم
تعدّون لنا الكلاب والقطط؟

ارتعد الشيف من هول الاتهام: لا يا سيدي العزيز، نحن لا نأكل لا الكلاب ولا القطط ولا أي نوع من اللحوم غير المعتمدة في فرنسا، اطمئن (...)

بعد التحقيق والمساءلة تابعنا كلامنا الآخر بهدوء، وأقنعنا أنفسنا بمصداقية الشيف:

- هل تأتي دوماً إلى هنا؟

\* مع بعض الأصدقاء فقط، وغالباً ما أشتهي "موايز" لبنانية في مطعم ميساك، الشيف الماهر في تتبيلة الكفتة... هو لا يبعد كثيراً عن كليبير!

- أتأكل الطعام العربي عادةً؟

\* لا، بل أرغب في اكتشاف الأطباق الجيدة، ولو كانت صينية! بعد أن طلبَ أشكالاً وألواناً من كل الأصناف، سألته:

- هل تنتظر أحداً؟ لمن كل هذا الطعام؟

\* إنه لنا، وهل من أحد غيرنا؟

وراح يشرح لي خصائص كل طبق، فبدا لي خبيراً في الموضوع:

\* "أنا ميّت جوع"، لقد أتعبتني بأسئلتك الطويلة! الآن تفضّلي، هل تريدين فخذ كلب؟

دوّى ضحكنا في المطعم، وأضحكنا معنا زوجين عربيين كانا يجلسان إلى جانبنا ويأكلان مثلنا بحذر، ففهما ما كان يرمي إليه درويش. بداية، تبادلا معه أطراف النكتة، ثم الحديث، إلى أن دعاهما ليشاركانا العشاء. وهكذا أمضينا معاً سهرة ممتعة تحدثنا خلالها عن باريس وهمومها، إلى أن فاجأني بسؤاله:

\* "بالعادة بتاكلي منيح؟ شو بطعموكن بالمطاعم الجامعية؟"

- في هذه المطاعم المكتظة بالطلاب نأكل لنعيش، لا أكثر ولا أقل! لكن يحصل أن ندلل أنفسنا أحياناً، أنا وصديقتي آدا، بالكوسكوس واللبن و... سلطة الأنديف. وأنت أستاذ محمود: ماذا تأكل في باريس؟ من يحضر لك الطعام؟

\* العازب يتأرجح دائماً بين أصنافٍ قليلة يتقن تحضيرها وموائد المطاعم. وفي النهاية، كلنا نشتاق إلى طعامنا المنزلي:

"أيام كتير أنا بحضر أكلي، وقريباً رح إعزمك إنت ورفيقتك تدوقوا بعض الأكلات من إيدي".

هنا سأله الرجل الغريب: أستاذنا، ألم تكن تفضّل العيش في دولة عربية؟

\* أنا سعيد جداً في باريس. إنها مرحلة غريبة ومهمة في آن،

فيها الجمال والتأليف والوحدة والهدوء والكسل الجميل. باريس مثالية للكتّاب، وكنت أكون أكثر سعادة لولا السوال:

ماذا بعد باريس؟ وحتى أنتِ - قال لي - سيقلقكِ السوال عينه: ماذا بعد باريس؟

ثم تابعنا حوارنا، بعد أن غادر الزوجان المطعم وشكرا درويش على دعوته، فاستعدت طرف الحديث الذي انقطع:

- أنتَ على الأقل، هل تعرف أين ستكون وجهتكُ المقبلة بعد باريس؟

\* ربما تتحقق بداية عودتي بعد سنتين أو ثلاث على الأكثر. شعور أتمنى ألا يخذلني.

- إلى فلسطين؟
- \* "إنشاء الله! كلّو بيترتّب"
- هذا خبر رائع... "بس في كتير عواصم رح تشتقلك".
- \* سأزور بيروت وباريس باستمرار، وسائر العواصم التي عشتُ فيها.

- ستعود إلى والدتك أخيراً؟ أمس قرأت عنها بين الأوراق.

لماذا كانت تضربك هكذا؟

\* "هي بس كانت تضربني؟ ولك أنا إللي كنت شقي. مرّات ضعت ومرّات وقعت عن الحصان. كنت ولد زغير وجرحت جبيني، بعدو الندب لهلق".

كشف لي عن جبينه، وكم بدا فرحاً بذكرياته:

\* "كانوا الأولاد من زمان كتار، ولما الواحد يضيع كانوا الأهل يكتشفوا غيابو بعد نهار كامل... وأنا كمان بعمر ٥ سنين ضعت عظريق عكا. كان بدي ألحق أمي، وما عرفت إرجع".

- ولما عدتَ إلى البيت في المساء كانوا يبحثون عنكُ في الآبار!! أمكُ فرحت أولاً،

\* و ضربتني ثانياً... آه منها!

عتبنا عليها غيابياً من مجرد تصوّر المشهد، ثم تابع: مرة زارتني أمي، وكنتُ محاطاً ببعض الحرس، فسألتني: من هوالاء؟ أجبتها: حرس! فجاوبتني: انتبه يا بنيّ، إن قررت جهة ما التخلّص منك واحد من هوالاء سوف يقتلك!

- معها حق!! يبدو أنك تشبهها في سخريتها!! \*إلى حدّ كبير (...)
- وبعدما انتقلتُ في حديثنا إلى سؤاله عن الحوار: هل آتي غداً لآخذ الأجوبة كاملة؟
- \* أجاب: "أكيد، وصار لازم أنهيها، لأني كتير مشغول الأسبوع المقبل".
  - تحضّر لكتاب جديد؟
- \*حالياً أنهي قصيدة الرجل الأبيض والهندي الأحمر... وفي الديوان، أندلس وكمنجات وشتاء ريتا الطويل (...) "رح يصدر ببيروت قريباً عن دار الجديد".

لم نغادر المطعم قبل المفاجأة الأخيرة: الشاي بالياسمين.

\* صحيح أنّ طعمه لذيذ – قال – لكني أحب رائحته أكثر!

[كانت تولد في تلك الأثناء قصائد "أحد عشر كوكبا"،
وكان لي حظ رؤية قصيدة "للحقيقة وجهان والثلج
أسود"، موّزعة فوق مكتبه، حين عدت في اليوم التالي
لاستلام الأجوبة كاملة]

- "فيّي إقرأ هالورقة؟"

- \* نهرني بعصبية لافتة: "أكيد لا، تعالى معي، ما تخربطيلي الصفحات... أتركيها".
- \* ثم تابع مرتبكاً: "خلّصت موضوعك وفرحان بالأجوبة. إنشاءالله تحتفظي منيح بالأوراق وما تضّيعيها".

ثم قررَ أن يلفّها بإحكام، في مغلّف بلاستيكي: "كي لا يبلّلها المطر ويذهب تعبي في تحرير ٢٦ ورقة سدى".

- جميل أن تطبع كتاباً، كما قلتَ، يضمّ مخطوطات خط يدكَ!

- \* صحيح، لكن لا وقت لدي لذلك.
- هل يمكن أن أهتم يوماً ما بنشر هذا الكتاب؟ قد يضم المخطوطة هذه، بالإضافة إلى الصور الفوتوغرافية التي رأيتَها وأعجبتك. قد نضيفُ إليها صور باريس: ساحة منزلك، كليبير، بواسيير، التروكاديرو، حائط الكنيسة، الحمامات الرمادية والمطر الذي تحب ومقعد الحديقة و... الأرصفة الخريفية والمترو.
- \* "ياريت، ليش لأ؟" لننشر الموضوع في المجلة أولاً وسوف نرى. وتابع: "مش مهم الصور المهم النص!"

- أستاذ محمود، قل لي، كيف أشكرك؟ \* اشكريني في تحضير الشاي بالياسمين!

وأنا أعدُّ الشاي الذي حملناه معنا من المطعم الصيني:

- حياتك الباريسية شاعرية مرفهة. هل من مكان بعد في يومياتك للحزن العادي؟

\* يوميات حزني العادي لم تكن حزينة، بالمعنى التراجيدي.

كل ما كتبته من قصائد لم يولد من حزن أسود، بل من فرح غامض حزين لم يفارقني أبداً حتى هذا العمر.

- حتى في طفولتك، حين هُجّرت؟

\* خصوصاً في طفولتي. لم أكن أشبه يوماً الأطفال المهجرين، ظننتها مغامرة صعبة ونجتازها قريباً. الأطفال في قوافل التهجير لا يهابون المخاطر كالآباء والأجداد.

- يعني كنتَ طفلاً سعيداً؟

\* في فلسطين طبعاً، ثم في لبنان، كانت حياتنا صعبة وإنما ممكنة وغير مستحيلة. ذكرى الخسارة أصعب من حياة الخاسرين، وكما كتبتُ لك، آلام الموت أصعب من الموت. الخزن حالة شديدة الالتباس والغموض.

# - ما أكثر ما يجعلكَ حزيناً؟

\* بعد تفكير: يحزنني عدم قدرتي حالياً على ترتيب علاقاتي بالطريقة التي أتمناها. تصوّري، يمكن أن أتخلّى بسهولة عن أشخاص رائعين أحبهم، فقط لأني غير قادر على الاحتفاظ بهم أو الاستمرار معهم.

- إذا كان التنازل عن أشخاص تحبّهم يحزنك، لماذا تتخلى عنهم إذاً؟

\* لأنّ كل ما يتحقق لا يعود حلماً... الشاعر أو الفنان يختنق خارج الحلم!

- ألهذا السبب لم تكرر تجربة الزواج؟

\* بكل تأكيد، بالإضافة إلى أسباب أخرى. إلا أذا صادفتُ امرأة إستثنائية تغيّر لي رأيي في الموضوع، حينها فقط أتزوجها من دون تفكير!

- وكيف تكون المرأة استثنائية بنظرك؟

\* إذا كانت ذكية شفافة وصامتة... روحٌ تسير على قدمين!!

- صامتة؟ يعني ممنوع تحكي؟

\* لا تبالغي، تعرفين ما الذي أقصده... المرأة الثرثارة نكبة!

- والجمال، أليسَ شرطاً أساسياً؟
- \* مستدركاً: "كأنك بتعملي معي حوار تاني؟" ثم تابع ممازحاً: "هيدا السوال مش كتير ذكي... بعمرك شفتي شاعر ما بشوف الجمال؟ بعدين ليش بتسألي؟ مالك ومالي؟"
- فأجبته بكل جديّة: "يعني، لازم أعرف نسبة حظوظي".

وضحكنا طويلاً من أسئلتي المحرجة له... تقابلها أجوبته الكاريكاتورية الساخرة،

فارتأيتُ أن أختم بسؤال يحزّ في قلبي:

- كيف تخبر امرأة تحبها أنك لم تعد ترغب في لقائها؟ \*مستغرباً السوال: "وهل أنت من جمعية الدفاع عن حقوق لم اديه"
  - أحب أن أعرف . . . ماذا تقول؟ \* أنا لا أقول.
    - هل جرحت نساءً كثيرات؟ \* لم أجرح إلا نفسي!!

كانت رائحة الشاي بالياسمين تعطّر المكان، فاقترح أن نسمع بعض الأغنيات لفيروز، وعلى وقع "مريّت بالشوارع" دخل مكتبه، ثم عاد منه وهو يرتّبُ أوراقاً، كانت مبعثرة قبل هنيهة فوق طاولته، ليقرأ لي مطلعاً حزيناً علق دهراً في خيالي:

[للحقيقة وجهان، والثلجُ أسودُ فوق مدينتنا

لم نعد قادرين على اليأس أكثر مما يئسنا، والنهاية تمشى إلى السور واثقة من خطاها]

- \* وبعد أن أوقف القراءة فجأةً: "حبيّتيها؟"
- "حبيتها كتير"... لم نعد قادرين على اليأس أكثر مما يئسنا:

"أستاذ محمود، شو في بعد اليأس؟"

\* "في يأس أكبر"...

و بعد أن غرق صامتاً في مقعده للحظات طويلة، كسرتُ صمتنا وبحتُ له بما يشبه الإعتراف:

- أتعلم؟ عندما كنتُ فتاة صغيرة حلمتُ، بسبب يوميات أحد كتبك وربما أيضاً بسبب الأغنيات التي نسمعها الآن، بأن ألمحكُ ولو للحظة واحدة، فإذا بكل

جمعية القديسين تترأف بي وبدعائي وتحقق لي أمنيتين: الأولى أنك صدّقت حلمي ووثقت به، والثانية أنك قبلت أن تحقق أحلامي بك بكل رضا؛ فكتبت أمامي وتركتني أتجوّلُ في البيت، أبحثُ في أسراركَ وصوركَ ولوحاتك، [رغم انزعاجكَ الواضح من أن يعبث أحدهم بأغراضكَ]

حضّرتَ لي الطعام... والقهوة المرّة والبابونج والشاي بالياسمين... أكثر من مرة، وبسرعة أسطورية رفعت الكلفة بيننا:

\*هل تحضرين في قهوتي؟ [أحضري معها الزنجبيل بالسكر]
أخبرتني، بفرح لا يعادله فرح، عن أمّك حورية، أبيك
سليم، جدّك حسين، وكل الأخوة والشقيقات وقلت
عنكم: "نحن نشبه بعضنا كالتوائم".

كنتَ كلما دعوتني إلى بيتكَ تتقصد أن تتحدّاني بطاولة الزهر (النرد)، وكنتَ تزعل ولا تصدّق أنّ من نعتتها بالد مجدوبة "في لعبة "الفرنجية" كانت تغلبكَ دائماً وأبداً بدششها العجائبية والدبش والجوهار... و "توزّك" لك،

وتتباهى بانتصاراتها المتكررة عليك، فتحرد في كل مرة وتكرّر:

لا تفرحي كثيراً، إنها مسألة حظ!

معك حق، أستاذ محمود...

كانت مسألة حظ أن ألقاك ذات خريف باريسي، وأن تفتح لي، طوعاً، باب الحوار معك على مصراعيه، دون أي مقدمات: زيارات وأحاديث ونزهات كنت خلالها تتأبط ذراعي لتسمعني كلاماً، تتمنى أي امرأة أن تسمعه!!

كم كنتُ سعيدة في تلك النزهات، في مسايا باريس الغامضة، (كما كنتَ تصفها)، ولم أخفِ عنكُ سعادتي يوماً:

- [أين أنا؟ مع من؟ هل أحلم؟]

كنتَ تضحك وتضحك... وأقرأ سعادتك، تولدُ من سعادتي الخيالية فيك.

مرةً، حين فاجأنا رجلٌ عربي ونحنُ نبحثُ في العتمة عن زر معطفي الأزرق الذي سقط وضاع بين أوراق الرصيف:

- أستاذ محمود؟ هل هذا أنت؟ هل تبحث عن شيء؟
كيف أساعدك؟

أجبته: لقد سقط قمر معطفها بين الأوراق،

ثم استدرت واقترحت على:

لمَ لا نتركهُ هنا؟

أكملنا السيرَ معاً، وتركنا خلفنا زر معطفي الأزرق بين أوراق الرصيف، رصيف بواسيير، لأسألكُ للمرة الألف:

- وأوراقنا؟ ماذا أفعلُ بها؟ ومتى؟

فرددت أمامي كما في كل مرة:

ليس الآن... خبئيها معك وحافظي عليها جيداً!!

أنتِ وحدكِ ستعرفين متى يحين الوقتُ. ربما بعد • ٢ عاماً أو أكثر...

ليكن كتاباً أنيقاً، مكمّلاً بالصور أو الرسومات المناسبة، ولا مانع من أن يضم ذكرى نزهاتنا في شوارع "السازيام" الغامضة، فقط كي لا تُنسى مثلنا.

هذه النزهات... قريباً ويمرّ عليها الزمن، حينها لن أكون ... ولن تكوني.

بیروت، ۲۸ کانون الثانی ۲۰۱۳ **ایفانا مرشلیان** 

### سألتُ محمود درويش:

1- الأرض الأولى هي الأم الأولى. هي الحب الأول. هي أيضاً الأغنية، التي ما أن ترافق ولادة أبنائها حتى تصبح صورة حقيقية لوجه تلك الأرض. فلو ذهبت الأرض تبقى الأغنية، وأغنية فلسطين اليوم هي الأرض الموعودة.

لو أعدتَ إلى ذاكرتك صورتك الأولى هناك، أيّة مشاهد تلتقط؟

أية أحاسيس ترجع إليك؟

حدّثنا عن محمود "الصغير والجميل"، كما تقول في إحدى قصائدك، وعن الريح، وعن سكناك جذوع الحكايات والسنديان...

علي أن أبتعد عنه أكثر، في الزمان وفي المكان، أو أن أدنو منه أكثر لكي أراه بشكل أوضح، ولكي أروي سيرته. فها هو ما زال معي، أو في، يمدّني بالصورة الأولى للأرض الأولى كما كانت، لا كما أصبحت عليه. وما زال يحمل الأرض لعبة، وما زال يرضع من ثديها. وما زال يحن للعودة إلى بيت الأرض الأول، أو إلى أرض الأرض، إذا جاز التعبير.

والريح... ما زالت هي الريح، أنصب عليها خيامي التي لا تتوقف عن الإقتلاع. ما زالت تهبُّ من كل ناحية، وخاصة من ناحية القلب، وكأنني لم أسكن شيئاً سوى الريح التي هي تحتي – كما كان المتنبي يقول – أو فوقي كما أحاول أن أقول. فهل في اللغة ما يكفي من الأرض كي نعرف سكنانا؟ ربما كان في هذا التعويض ما يبرّر إستمرار الأغنية، ولكن للهوية شرطاً أكثر صلابة، إنه شرط الأرض. فهل تبقى الأرض إذا ذهبت الأغنية؟ أو على العكس؟

لا أرغب، أبداً، في النظر إلى مادية الأرض وإلى معانيها من هذا

المنظور. كذلك لا أرغب في النظر إلى سماء الأغنية من منظور هذا التيه. وإلا ، لتحوّل الصراع الإنساني كله إلى سباق على إنجاز الهزيمة ، على خسارة الواقع من أجل كسب التعبير عن الواقع المفقود أو الأرض المفقودة.

لا، لست شاعراً عبثياً إلى هذا الحد، فأنا أريد الأرض وأريد الأغنية أسوة بجميع سكان الكرة الأرضية.

أما الذي يحملني وأحمله، الطفل الذي كبر كثيراً وصار "أنا"، فإنني أريد أن أرجعه إلى أمه، إلى بيته على أرضه، حتى لو لم يعد لا صغيراً... ولا جميلاً... وليلعب هناك كما يشاء على جذوع الحكايات والسنديان، وليلعب في اللغة إذا أراد هناك، أو في أي مكان آخر. فعندئذ، عندما يعود يصير قادراً على الرحيل الحر من الأرض الموعودة إلى الأغنية الموعودة...

# ٢ - "أنا أعرف - تقول - أنّ الأرض أمي ..."

تركتَ وجهكَ فوق منديلها، حملتَ الجبال في ذاكرتكَ ورحلت.

وحين راودتك أحلام العودة كتبت: "يا أمنا انتظري، إننا عائدون"...

فكأنك لا تريد من بلادك التي ذبحتك غير منديل أمك وأسباب موت جديد. تحن إلى قهوتها، إلى لمسة يدها وإلى خيط يلوّح في ذيل ثوبها. إن كل قصيدة تتناول أمك نجدك فيها "سيّد الحزن" من دون منازع. وكأنك تحلم باسترجاع الأرض، فقط لتهديها إياها، لتحقق لها حلم العودة.

ماذا تروي لنا عن أمك، سرّ قصيدتكَ وحاملة نجوم طفولتك؟ أمي هي إمي. ولو استطعت أن أفك خصرها وضفائرها من لعنة الرموز لفعلت. نعم، تركت وجهي على منديلها، لأني خارجها أفقد ملامحي. وعندما لا أطلب من كل هذا المأساوي، الذي هو ما يدور في بلادي وعليها، غير منديل أمي، فلأنني أسعى لإسترداد ملامحي الأولى، لإسترداد إنسانيتي في صورتي كما هي، لا كما ترسمها الجريمة الكبرى التي أرتكبت في بلادي من ناحية، ولا كما ترسمها البطولة من ناحية أخرى.

في أمي، كلما نأت، ذاكرة الأرض الفلسطينية ومشهد تاريخها المتنوع، والثابت على مرأى من تحوُّل الزمني وبقاء الروحي. والأرض، التي هي أمي، هي الأرض ذات الفصول الأربعة، ذات البحر الأبيض وذات البحر الميت، هي الخارطة الحيّة لكل الشجر والعشب والزهر والدم. هي الباقية، وكأنما بلا إكتراث بالعابرين من الغزاة حتى لو صار بعضهم آباء أو إدعوا الأبوة. ولكنها هي بأمومتها التي لا يشك بها مؤرخ أو طبيب أو مهندس زراعي، هي أمى.

لستُ "سيّد الحزن" في حضرتها، فهي، في تحرّرها من رموزها، سيّدة قوية، وقاسية أحياناً، وليس في وسع الإبن أن يكون سيّد أي شيء في حضرة أم قاسية. كنت أظن، وأنا صغير، أنها لا تحبني. لا أتذكر قبلاتها وهداياها إلا في سجني الأول. وبعدما تكررت سجوني تكررت زياراتها وقبلاتها وهداياها، لأدرك أن وراء قسوتها المصطنعة أماً عاطفية، هشة، وجميلة، ولكنها أيضاً لاذعة في السخرية. وعندما قابلتها، قبل أشهر في القاهرة، عثرت فيها على راوية بارعة . . . لا تتوقف عن نقد السياسة و السياسين. وحين عاتبتها: لماذا كنت تضربينني كثيراً وتحملينني المسؤولية عن كل ما يجري في الحارة؟ ضحكت لتوحي لي بأنني كنت جامحاً وكثير النكد. وعندما سألتها إن كنت سأعود إليها في بيتها، رفعت دعواتها إلى الله وأضافت: إن غرفتك ما زالت كما تركتها، بمكتبتها ولوحاتها، لكننا أضفنا إليها صور زوجاتك وأنزلناها، فمتى نثبّت " الصورة الأخيرة؟ وطالبتني بأن أنجب طفلاً وأرسله إليها.

وقالت: صحيح، إن البيت لم يتغيّر. ولكن كل شيء خارجه قد تغيّر.

٣ – من بين النساء، تذكر دوماً ريتا ونذكرها.

ريتا... في قصائد لديك وأغنية: "ريتا، عيناك ضائعتان في صمتي وجسمك حافل بالصيف والموت الجميل"... ريتا التي تهرب، ولا يتعبك في الليل إلا صمتها حين يمتد أمام البيت كالشارع، كالحي القديم.

من هي ريتا، التي كنَّستها المدينة مع باقي المغنين والتي لا تزال صورتها تأتيكُ بعد ثلاثين عاماً مع سنبلة أكملت عمرها في البريد، وراء الخريف البعيد؟

ريتا، ليست اسم امرأة. هي اسم شعري لصراع الحب في واقع الحرب. هي اسم لعناق جسدين في غرفة محاصرة بالبنادق. هي الشهوة المتحدّرة من الخوف والعزلة دفاعاً عن بقاء كل من الجسدين في ظرف يتحاربان فيه خارج العناق.

منذ خمسة وعشرين عاماً يوقظ الشتاء موقع ذلك الوجع، حيث لسعتني الأفعى. لا، لم يكن حباً، بقدر ما كان حادثة ومفارقة، واختباراً لإنسانية الجسد في تحرّره من الوعي.

كأنها، كأن هذا الاسم كان يغني، بعد الصهيل، ذلك الصمت البعيد البعيد الذي يأخذ كل واحد منا إلى منفاه الذي لا يتجاور مع منفى الآخر. كان يغني بلغة لا أفهم منها غير اغترابنا وتلاشي الظل في الظلام. ولكننا ندّعي ملكية الزنبقة ذاتها.

لم يكن في وسع هذه الرغبة أن تنطفئ تدريجياً. كان عليها أن تحترق وأن تحرقنا. وكان على كنّاسي الشوارع أن يكنّسوا الحادثة ومغنّيها في الصباح.

لا لأن حكايات شهرزاد قد انتهت، بل لأنها قد بدأت. ولأنه

ليس في وسع الجسد أن يسرق الجسد كثيراً، على مرأى من بنادق الحرّاس.

ولكن، من هي ريتا؟ سأبحث عنها مرة أخرى في جسدي، وربما تستطيع قصيدة ما أن تجدها... ربما!

٤ - البعاد، التشرد، الحنين... شكلٌ من أشكال الموت لديك، لكن آلام الموت أصعب من الموت بحد ذاته. لذا قلت: "أيتها البلاد القاسية كالنعاس، قولي مرة واحدة انتهى حبنا، لكي يصبح قادراً على الموت والرحيل. موتي لأرثيك أو كوني زوجتي لأعرف الخيانة مرة واحدة"... كيف تعيش تجربتي المسافة والوصول؟

أبالموت احتجاجاً؟ "إني قابل للموت كالصاعقة"، أم بالأمل والانتظار؟ "زنزانتي وجدتُ على سطحها وجه حريتي"،

أم بالاستقالة؟ "آن لي أن أرحل اليوم وأن أهرب من هذا الزحام، وأغني في الجليل للعصافير التي تسكن عش المستحيل... ولهذا أستقيل أستقيل أستقيل؟"

بقدر ما نحتاج إلى الشعر وإلى حب الشعر، نحتاج أيضاً إلى بعض الحذر من الشعر. فهذا الغامض الجميل، هذا السيّد المطلق للكلمات في إعادة إنتاج جديد لدلالاتها، قد يغوينا بالقدرة على حل مشاكل الوجود نفسها، ومنها سوال الموت الذي يحوّله إلى لعبة متعدّدة الوجوه، وفي مقدمتها الوجه الرمزي.

لكن الموت هو الموت. والموت حقيقي أكثر من الشعر الذي أعد نفسه، منذ بدايته، لمصارعة الموت. لقد جرّبت آلام الموت وجرّبت الموت أيضاً، فوجدته سهلاً. ووجدت أن ما يوجعنا في الموت ليس هو الموت بل آلام الموت. لقد تألمت، ساعات، قبل أن أنام هادئاً على قطن أبيض، ولكن حين عاد إليّ الوجع أنبأني طبيب القلب بأن ذلك الوجع كان وجع العودة إلى الحياة بعدما توقف قلبي عن العمل لمدة دقيقتين.

إن سوالك مركب بطريقة لا توهلني لأن أفهم ماذا تريدين مني بعد الحديث عن الموت. تجربة المسافة وتجربة الوصول؟ صحيح أن المسافة تفتح أفق المشهد على روئية أفضل حين نرى أنفسنا

وأشياءنا وواقعنا المحدد روئية كلية. ولكن هذه المسافة لن تكون إلا التيه إذا لم تهدف إلى الوصول. أي وصول؟ إلى الوراء أم إلى الأمام؟ هذا شيء نسبي. فكم من وراء كان أماماً في عالم دائري. لكن الوصول هو الهدف سواء كان الوصول إلى القصيدة، أو الوطن، أو السلطة، أو المرأة.

فيما يعنيني أعيش تجربة المسافة من أجل الوصول بواسطة الحركة، على مختلف مستوياتها، الحركة في العمل، وفي اللغة، وفي النشاط الفردي والجماعي. وعلى هذه المسافة، نترك آثارنا، انكساراتنا، وقود آمالنا، وصمودنا، وشهادتنا على ذاتنا وعلى عصرنا، وعلى إنسانيتنا. وأنا، ربما أترك قصائدي على الطريق الذي لا يعني عدم وصوله، دائماً، عدم صوابه. ومع ذلك، فإنني أعتقد، كما قلت ذات مرة، أن البيت أجمل من الطريق إلى البيت.

٥ - "لا هوية إلا الخيام - كتبت - إذا احترقت ضاع منك الوطن".

والخيمة في الشعر، كالغجرية بين النساء، لا أرض لها ولا وطن. في غيابك الآني عن وطنك، فوق أي أرض اخترت أن تعيش؟

ليست خيمتي مستعارة من بناء الشعر العربي القديم، أي ليست خيمتي خيمة شعرية. فلاهي الغجرية الجميلة بين النساء، ولاهي خيمة الفاتحين، ولا خيمة الأمير الذاهب إلى الصيد في الصحراء. خيمتي هي أحد أسماء بوس شعبي. هي أحد عناوين المصير المأساوي لجزء كبير من شعبي لا يستطيع العودة إلى وطنه من جهة، ولا يستطيع الاندماج في منفاه أو بين بني عشيرته من جهة ثانية. وحين قلت: "لا هويّة إلّا الخيام... إذا احترقت ضاع منك الوطن"كنت أعبر عن سخرية احتجاجية من خطاب قومي حدّد هوية الفلسطيني بضرورة صيانة بؤسه، بينما هدف الحركة الوطنية الفلسطينية هو صيانة إنسانية الفلسطيني وكرامته، وتطوير التعبير عن حقه في العودة وقدرته على إنجاز هذا الحق، ولذلك فأن التخلص من ظاهرة المخيم الراهنة هو أحد أهداف العمل

على أي أرض اخترت أن أعيش؟ إن المصادفات هي التي تنقلني من أرض إلى أرض في هذه الفترة: من القاهرة، إلى بيروت، إلى

تونس، إلى أوروبا. ولكن الأرض التي إخترت أن أعيش فوقها، هي الأرض التي أورثني إياها أجدادي، كما أورثوني لغتي، وهي الأرض التي يكرس أبناؤهم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم حياتهم من أجل استردادها، هي أرض فلسطين... أرض أبي وأمي، وأرض قصائدي...

أما إذا كان سوالك يطالبني بالجلوس على كرسي الاعتراف، فإنني أعترف بأنني نادم على الخروج من حيفا، على الرغم من أن قرار خروجي لم يكن حراً. نعم، كان ينبغي عليَّ أن أبقى في السجن هناك حتى لو كتبت شعراً ذا قيمة أقل!

7 - عشت في بيروت فترة عشر سنوات. لكننا لا نعرف الكثير عن حياتك هناك باستثناء ما ورد في بعض القصائد، كقصيدتي "بيروت" و"مديح الظل العالي"، حيث كتبت مودعاً:

"أنا أسمّيكِ الوداع ... ولا أودّعُ إلاّ نفسي". بعد سنوات على رحيلكَ عن المدينة تعود إليها اليوم وبشكل ملفت، في أغنيات كثيرة تتبنى قصائدك... بأي قلب تتذكر بيروت؟ وبأي قلب تتذكر بيروت؟ وبأي قلب تتذكر بيروت؟

عشت في بيروت عشر سنين كانت كافية لأن أعبّر عن حبي الإنساني أكثر لبيروت، لولا صفتي الوطنية التي قد تخدش من يعتقدون أن التعبير عن حب بيروت يعكس نيّة في التوطين.

مع ذلك، كتبت كثيراً عن هذه المدينة التي توقع زائرها في حالة الإدمان العاطفي عليها. ولأن بيروت أكثر من مدينة، في كل شارع مدينة، فإن كل واحد منا يبحث عن نفسه ويجدها في مرآة بيروت، دون أن يعي أن بيروت ليست هنا. وإنه هو ليس في بيروت بقدر ما هو مقيم في صورتها التي شارك في رسمها.

هل كانت بيروت جزيرة للكلام المختلف؟ هل كانت لوحة معلقة على كتيب من رمل؟ لقد دفعت ثمن هذا التميّز وهذا الوصف، لا لشيء إلاّ لكي تدخل في حظيرة المساواة، ولكي ترتاح تل أبيب من محاكمة المقارنة التي ليست في مصلحتها.

كأنه لم يكن من الطبيعي أن تحتفظ بيروت بمكانتها المعنوية. كأنه كان من الطبيعي أن تنهار ليختفي الخاص فينا عن مسرح العام. لكن بيروت لم تكتب بعد. لقد عشت فيها منذ بدايات الاحتقان

الذي أدى إلى الحرب الأهلية، لذلك فأن تجربتي فيها هي تجربة الشاهد على انهيارات، وعلى رحيل لا مفر منه. لقد رأيت رحيلي الخماعي قبل الرحيل، وكتبت نقدي الذاتي، وكتبت حبي أيضاً. وأعترف: لم أنخرط كثيراً في الوعود التي وعدت بها الأطراف نفسها على مصيرها في بيروت وعلى مصير بيروت في مشاريعها. لم أرّ، وذلك ما عرّضني للنقد من مختلف الأطراف، غير مشهد السباق إلى الهاوية. ولكن، كان عليّ ألّا أنجو من الهاوية. كان عليّ أن أهبط إلى الهاوية. ولم تكن السياسة، وحدها، هي المحرّض. كانت الثقافة سياسية أكثر من السياسة.

لم يكن في حياتي الخاصة ما يقتضي التوقف عنده. لقد توطدت علاقاتي الشخصية مع الشعراء والأدباء اللبنانيين والعرب المقيمين في بيروت. كنت أزور الكلي الأناقة أنسي الحاج، أسبوعياً في النهار. وكنت أدير مجلة "شؤون فلسطينية" ومركز الأبحاث. وبإستثناء بعض النزوات الشخصية والشعرية، لم يكن في حياتي الشخصية ما يستحق الرواية، فقد كنت أحبُّ بيروت، وأحذر من لياليها ومن تقلّب مزاجها الأدبي والفني والسياسي. وكنت قبل هذا وذاك بعيداً عن حربها.

٧ - في "سرحان يشرب القهوة" قرأنا:

"رائحة البن جغرافيا، رائحة البن يد... ورائحة البن ناي تزغرد فيه مياه المزاريب"... وفي "ذاكرة للنسيان" كتبت نصاً طويلاً، من بيروت الثمانينات المحاصرة بالدبابات، متمنياً هدنة لخمس دقائق من أجل القهوة... والآن في بيتك، بعدما طلبتُ منك – احتراماً – أن أعد قهوتنا بنفسي، لغياب العنصر النسائي فيه، أجبتني ممانعاً ومعتداً. مهارتك الفنية في إعدادها:

"قهوة البيت أنا من يحضّرها دائماً... ويقدِّمها". لماذا كل هذا الحب والدلال للقهوة؟ أللونها، لرائحتها أم لأنها الضيف الخفيف الصامت، المرادف لوحدتك؟ لن ألخّص، هنا، نصّي الطويل عن القهوة. إذ يبدو لي أنه معروف بما فيه الكفاية. ولا أتواضع لأتحاشى القول إنه نص جديد في الكتابة العربية.

القهوة ليست لوناً أو رائحة فقط، وليست مرادفاً للوحدة، ففي وسعنا أن نحدد موعداً لنحتسي القهوة. وفي وسعنا أيضاً أن نبطّن الكثير من الرغبات في دعوة رجل امرأة أو في دعوة امرأة رجلاً لتناول القهوة. ففي هذه الدعوة تواطو، إذا شئنا، على التعبير عن شيء آخر. في القهوة، إذاً، كناية. وهذا ما لم أقله، ويا ليتني قلته، في نصيّ المشار إليه.

والقهوة عادة، فردية وجماعية. ومع فنجان القهوة الأول، وهو نداء عضوي، تتفتّح نداءات أخرى، منها نداء الإدمان على التدخين ونداء البحث عن الجريدة، ونداء التأكد من هوية المناخ، فكلما كان شكل الصباح أصفى كلّما احتسينا القهوة بإستمتاع وعلى مهل. أما إذا كانت السماء رمادية، فأننا نجرع القهوة، وقد لا نرى منها إلا لونها. والقهوة الأولى، كما قلت، يعكرها

الصوت. هي، هنا، مرادفة للوحدة. وقهوتي الأولى لا تقبل أي صوت، لا صوت الراديو، ولا صوت الهاتف، ولا صوت حبيبتي، إذا وجدت في البيت.

والقهوة الأولى هي أول دقيقة في الوقت. قبلها يكون الزمن نائماً. قبلها يكون كل شيء في حالة موت.

نعم، القهوة لون، ورائحة، ومذاق، ووحدة، وجماعة، وتأمل، وتفتّح، ونافذة مفتوحة للشمس وللهواء، ويد بعيدة، وناي ينادي البعيد.

ولكنها، قبل ذلك، هي أول خطوة أخطوها نحو حياتي...

[هل تريدين فنجان قهوة؟ فالساعة الآن هي السادسة بعد الظهر، وليس هنالك من سبب يدعوك لأن تخافي على صفاء القهوة من الكلام. فالقهوة الآن تتحمّل الصوت]

۸ – أستاذ محمود... لماذا الشعر؟ وماذا يبقى منك خارجه؟ لماذا الشعر؟ لأني أستطيع أن أقول فيه وأن أفعل فيه ما لا أستطيع قوله أو فعله خارج الشعر.

فلو فعلنا وقلنا خارج الشعر ما نفعل ونقول داخله، لبدا الشعراء عصابة من المجرمين والمجانين.

تصوّري لو أنني مشيت عارياً في الشارع، أو تصوّريني أقول لجرسون المقهى: "أعطني فنجاناً من القهوة تزغرد فيه مياه المزاريب"!

لا أستطيع في القصيدة إلا أن أكون حرّاً. ولا أستطيع أن أكون حرّاً إلا إذا كنت عارياً تماماً من الأقنعة، ومن الأهداف، ومن التقاليد، ومن الحرية ذاتها.

أما ما يبقى مني خارج الشعر فهو: القناع، والهدف، والموروث، وشرط الحرية.

وقد يكون ذلك أفضل.

ولكن إسمعي هذه النصيحة من إنسان يدخل إلى الشعر ويخرج منه: إن بعض الأسئلة مهووس بالمفارقة، كسوالك

هذا – وهو سؤال جميل لأنه يريد أن يؤسس التناقض، أو التعارض، بين الداخل الشاعر وخارجه.

ولكن، علينا أن نتذكر دائماً أو أحياناً كما تشائين، أنه لا وجود للداخل من دون الخارج. ليس لي ما أجده داخل الشعر إذا لم أكن ممتلئاً بالخارج: بالواقع، بالناس، بالتاريخ، بالطبيعة وغيرها. وللداخل أن يركب كيمياء داخله الخاص والسري، بطريقته التي لا نفهم آلية عملها، مع العناصر القادمة من الخارج والمكوّنة أيضاً لعلاقة الداخل بها.

أما كيف يتجلّى الداخل داخلاً مستقلاً عن عناصر تكوينه الخارجية، فتلك إحدى أسرار خصوصية كل واحد منا. من الطبيعي أن يخرج الداخل بعالمه الخاص، قصيدته، إلى الخارج مختلفاً عنه. ولكنه لو لم يكن منه لما إختلف عنه. وليس في وسع الشاعر أن يكون شاعراً دائماً.

أن ما يتبقى منا خارج الشعر هو قابليتنا المتوترة لتحويل الخارج إلى مادة يهضمها الداخل، أي إلى تحويل الواقع اللاشعري إلى حالة شعرية...

۹ – منذ "أوراق الزيتون" إلى "أرى ما أريد"، آخر
 دواوينك اليوم،

من كتب ويكتب قصيدتك؟

أنتَ وحدكَ أم أنها جماعة من لحمكُ ودمكُ تنطق باسمها تشاركك كتابتها؟

ألا تخاف على قصيدتك من الأصوات الواجب تمثيلها دوماً؟

لم نقرأ لك مرة قصيدة حب واحدة كانت غاية لذاتها و تؤمن بمجانية ما يحصل حولها ولا تعبّر إلا عن ذاتها بعيداً عن الهموم الجماعية...

ألا يقلقك ذلك؟

هنا أيضاً، نواصل جدلية السؤال السابق، لأضيف: إن الواحد هو إبن الجماعة. ولذا، لم أقرأ نصاً شعرياً لآدم الذي كانت حواء اكثر شاعرية منه لأنها كانت نتاج جماعته. الفراغ الإنساني لا يكتب غير الفراغ. ولو لم يخلق الله البشر لما كتب لهم.

ليس هنالك من شاعر مقطوع عن تاريخه الإنساني والثقافي وعن جماعته، مهما كبرت أو صغرت، وعن واقعه. لأن الكتابة والقراءة هما عملية اجتماعية محددة بشروط تاريخية. فلماذا نلقي على أنفسنا، وفي لحظة تاريخية، عبء أسئلة التاريخ البشري والروحي بكاملها؟ لماذا نبدأ التاريخ من لحظة ما قبل التكوّن؟ ألكي نقول أكثر من أن الشاعر هو سيد الكلمات الحر؟

لست وحيداً إلى هذا الحد. وليس كبدي الشعري إصطناعياً إلى الحد الذي أقول معه إنني أستعير التضامن مع جماعتي. لأن سيرتي الخاصة هي سيرتها، ولأن لغتي هي لغتها، ولأن تاريخي الوطني و الثقافي هو تاريخها في اندماجه مع التاريخ الإنساني العام.

وليس من واجبي أن أمثلها، فأنا لا أحب أن أمثل أحداً، ولا

أستطيع أن أمثّل غير الزحام الذي يزدحم في نفسي، في فوضاه وفي تناقضاته. حتى نفسي لا أدعي تمثيلها بقدر ما هي متحركة. ألا أصطدم مع نفسي ومع جماعتي، دائماً، في ما يتعلّق بطريقة فهمي لطبيعة الشعر، وبطريقة فهمي لعلاقة الد"أنا" بالآخر، ولعلاقة القصيدة الجديدة بالذائقة الجماعية العامة؟ نعم. إن ذلك يحدث مراراً دون أن أتوقف عن تطوير الشاعر في حتى لو دُفع به إلى العزلة عن لحظة الذوق العام الراهنة، والقابلة دائماً للتطوّر. من "سجّل أنا عربي" إلى "ألهدهد" ماذا حدث في وماذا حدث لجماعتى؟ لقد تغيّرنا معاً، ولو بوتائر مختلفة.

من الضروري أن تعرفي، دون أن تعترفي، أن الشاعر وهو يكتب لا يكتب لأحد أو إلى أحد. أن لاوعيه يملي عليه، بحرية مطلقة، ما يختزنه من وعي. ليس هناك من صوت للجماعة إلا إذا وجدت الجماعة صوتها الجماعي في صوت الفرد. إن ذلك التلاقي يتم بعد عملية الكتابة. فماذا يفعل الشاعر حين يجد الناس في صوته الفردي مرايا صوتهم الجماعي؟ هل يحتج عليهم أم يحتفل؟

إني أحتفل حين أرى أن مجانيتي تحوّلت إلى ضرورة.

١٠ - ما دور المصادفة التاريخية والسياسية، التي تكون عاملاً في إبراز شاعر دون سواه؟
 كيف تحارب تلك الصدفة، التي ما إن أوصلتك حتى حمّلتك عبء ما أوصلتك إليه؟
 أنا أرى أن أجمل قصيدة لم تكتبها بعد!

بدأت أشعر بالتعب. أعني من الأسئلة لا من المصادفة. لقد اختار الآباء أبناءهم. ولكن لم يختر احد من الأبناء أباه أو أمه.

ماذا كنت سأفعل لو ولدتُ من أب سويدي ومن أم يونانية، وكان مسقط رأسي لندن؟ كنت سأقبل الحياة كما وهبتني إياها الحياة. وكنتُ سأغوص، باللغة الإنجليزية، في البحث عن جذوري الثقافية الإغريقية، وعن حقيقة أبي السويدية. أليس كذلك؟

لماذا تكون المسألة طبيعية هناك، مع أنها أكثر أشكالية؟ وتكون إشكالية هنا، مع أنها طبيعية إلى أقسى درجات البساطة؟

لقد وُلدت من أب وأم عربيين على أرض فلسطين. فلماذا أحارب هذه المصادفة؟ لماذا أحتج، لماذا أشكو من هذا الإرث؟ لعل في التاريخ من القسوة ما يجعل وارث الأرض وارثاً للصليب أيضاً.

لا أستطيع التدخل في ما لا أستطيع التدخل فيه، وهو المصادفة التاريخية.

أنا من هناك - هذا هو تاريخي

أنا من هناك - هذه هي لغتي

أنا من هناك - هذا هو مصيري

أنا من هناك - هذا هو أنا

أما أجمل قصيدة، فإن أحداً لم يكتبها بعد، لا من وُلد هنا، ولا من وُلد هنا، ولا من وُلد هناك. لا من وُلد أمس، ولا من يولد الآن، ولا من يولد غداً...

إن أجمل قصيدة لن تكتب أبداً... أبداً...

۱۱ – تأكيداً على ذلك، نشعر كأنك كتبت قصيدة واحدة، لتقول شيئاً واحداً، لامرأة واحدة، ولتدلّ على عدوّ واحد...

لو تحرّرت فلسطين، وانتهت فصول المأساة الفلسطينية، أي شكل سترتديه قصيدتك الجديدة؟

الموضوع هو، شعرياً، ذريعة لكتابة الشعر...

أما إذا كنت تشعرين بما تقولين، وكنت متأكدة من ذلك، فهذا يعني في أسوأ الأحوال أن الشاعر، مهما كتب، لا يكتب غير شيء واحد في قصيدة واحدة حتى لو إستغرقه الوصول إلى هذا القول في هذه القصيدة آلاف القصائد التمهيدية...

وهو يعني، في أحسن الأحوال، أنني لستُ شاعراً جيداً. وهذا الإحتمال، بالطبع، خير من الاحتمال الأول.

وليكن...

إذا كان السوال معطوفاً على ما سبق من كلام عن المصادفة التاريخية، فليس في وسعنا أن نعالج هذه المسألة المنسوبة إلى قراءة الرمل: ماذا لو... ماذا لو...

ماذا؟ لا أحد يعرف. ولكني أعرف أن البعض، وخاصة من الخصوم السياسيين، ينتظرون موت قصيدتي مع موت غربتي ما دمت هنا، وينتظرون موت قصيدتي مع انهيار جدران سجني لو كنت بقيت هناك.

صدّقي أنني لا أهتم بهذا التنجيم، ما دمت لا أضع الشعر منافياً للحرية. ولكن، هل سيتغيّر شكل قصيدتي؟ لا أعرف، على الرغم من أن هذا الشكل الذي أبلوره الآن، بعلاقته بسوال الشعر وبالبحث عن القصيدة الشاملة، لا يبدو لي أنّه سيتغيّر، إلا بقدر ما سيتطوّر.

إن انتهاء المأساة الفلسطينية لا يوقف سوال الإنسان الفلسطيني عن هويته الثقافية وعن دوره الإنساني، وعن وجوده، ولا ينهي السوال الإنساني في الإنسان. إن الإنسان فينا لن يموت عندما نتحرر، ولكنه سيجد مكانه الطبيعي لكي يتطور. وهناك سنجد المناخ الملائم لقراءة الشعر وكتابته ومحاكمته بأدوات أكثر جمالية، وأقل وطنية بالمعنى الرائج للكلمة...

1 ٢ - "كل حرب - تقول - تعلّمنا أن نحب الطبيعة أكثر. بعد الحصار نعتني بالزنابق أكثر. نقطف قطن الحنان من اللوز في شهر آذار، نزرع الغاردينيا في الرخام ونسقي نباتات جيراننا...".

كأن حياتك الآنية، الرقيقة كبياض الزنابق مرحلة موقتة، تؤكد دوماً أنها ستنتهي لا محالة إلى الرجوع. فيها بنيت قصائد ومددتها جسراً للعائدين، وفرشت لهم الدنيا انتظاراً.

ألا تخاف من خيبة الأمل؟ ألا تخاف على قصيدتك إن هي بقيت أجيالاً أخرى معلقة فوق آمال العائدين وخيباتهم؟

لم يعد هناك ما يكفي من الوهم لأخاف خيبة الأمل، فالعقد الأخير من هذا القرن العاصف علمنا أن نفتح باب المخيلة لكافة الإحتمالات. وعلمنا أنه ليس للهاوية من قرار. وعلمنا ألا نفرح أو نغضب بما يقدمه لنا الواقع التاريخي من مفاجآت.

كأن علينا أن نركب عقلاً آخر لكي نتحمّل صدمة المفاجآت، ولكي نتكيّف مع متطلبات فهم العالم الفوضوي الجديد.

كل شيء، إذاً، مؤقت ما دام التاريخ في حالة تعويم عام، وما دام عشوائياً إلى هذا الحد. ومع ذلك، ما زال في وسعي أن أحلم، ما زال في وسعي أن أواجه صدمة الواقع بصدمة شعرية هي الوحيدة الكفيلة بتبرير حياتي. ما زال في وسعي أن أشهد على أكثر من تاريخ عشته وأعيشه في لحظة واحدة.

ماذا يبقى من كل ذلك؟

لا أعرف. وربما لا أريد أن أعرف،

فليس في قلبي مكان لطعنة جديدة.

لا أريد أن أرى بعيني سقوط ما كتبته على الورق وعلى الجدران

وعلى الهواء. لا أريد أن أرى أكثر مما رأيت من خيبات الأمل. ولعلَّ ذلك هو ما تبقى لي من أمل: أن أحصّن نفسي ضد الخيبة. أما العائدون، فإنهم عائدون، بقصيدتي أو بغير قصيدتي.

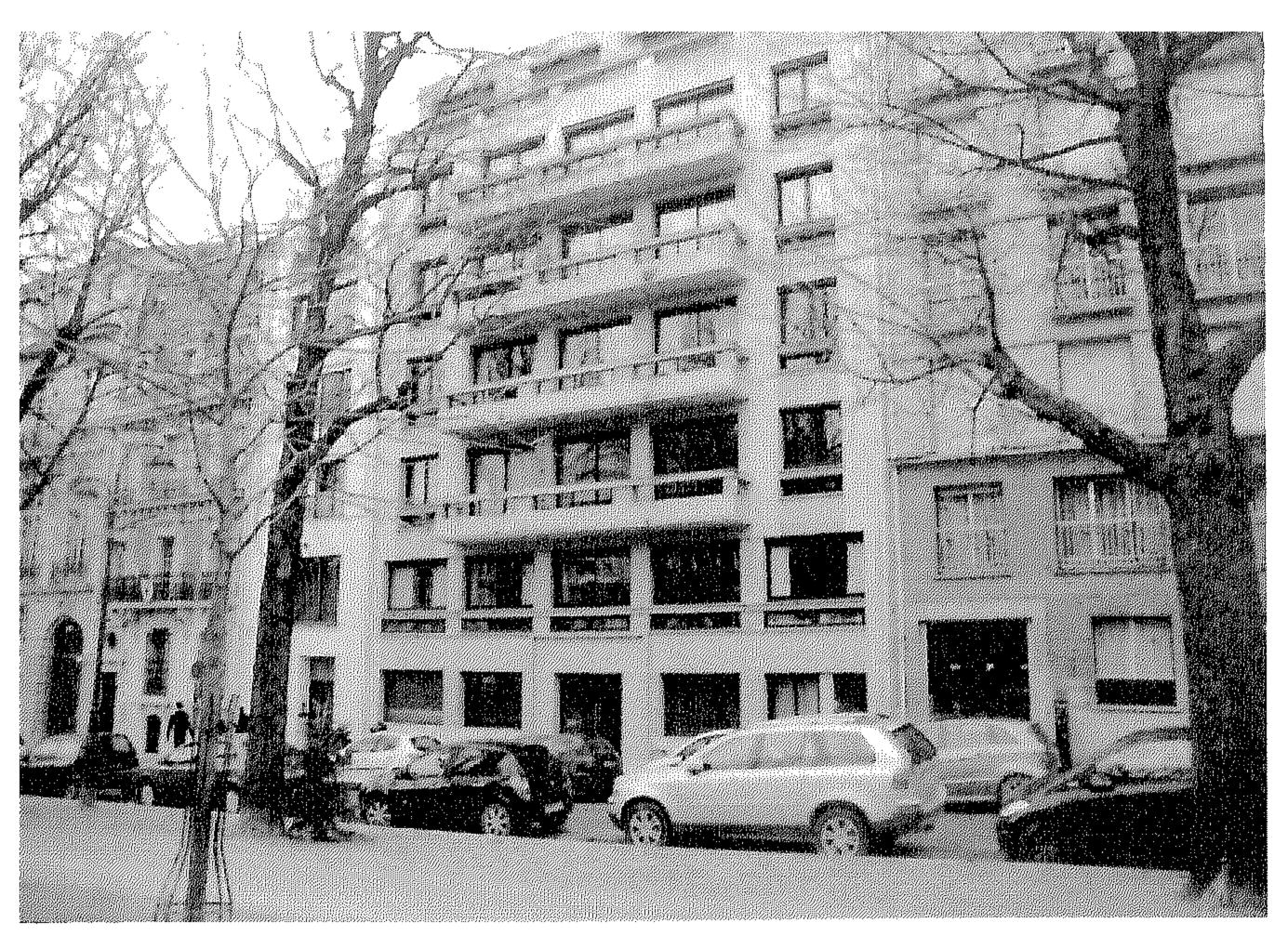

الصومعة الدرويشية الفاخرة: 7، ساحة الولايات المتحدة، باريس 16.



المقعد الحجري خلف حديقة الساحة، ركن الشاعر المفضّل للاستراحة والتأمّل...

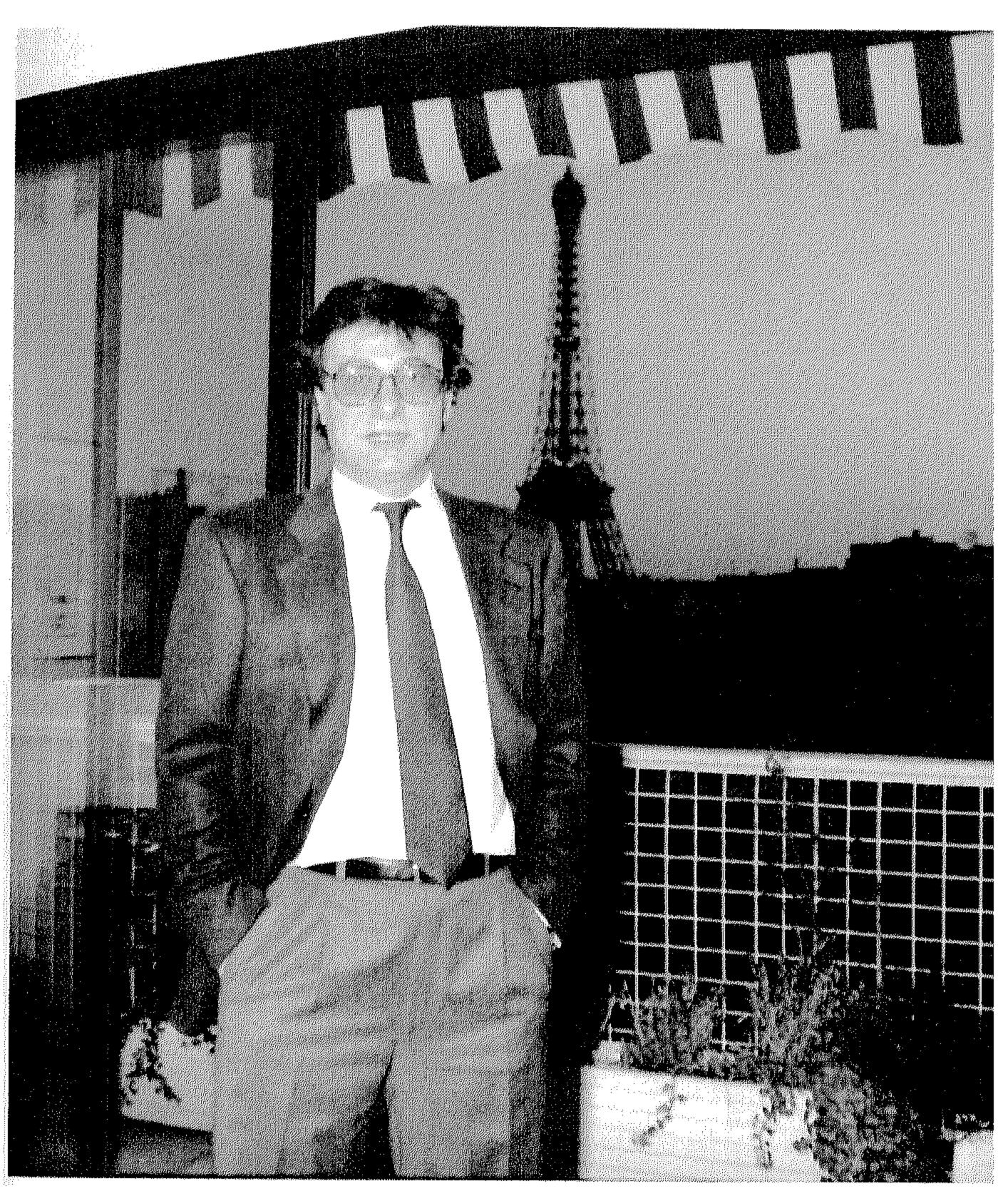

أمام الواجهة الزجاجية المطلّة على برج إيفل.

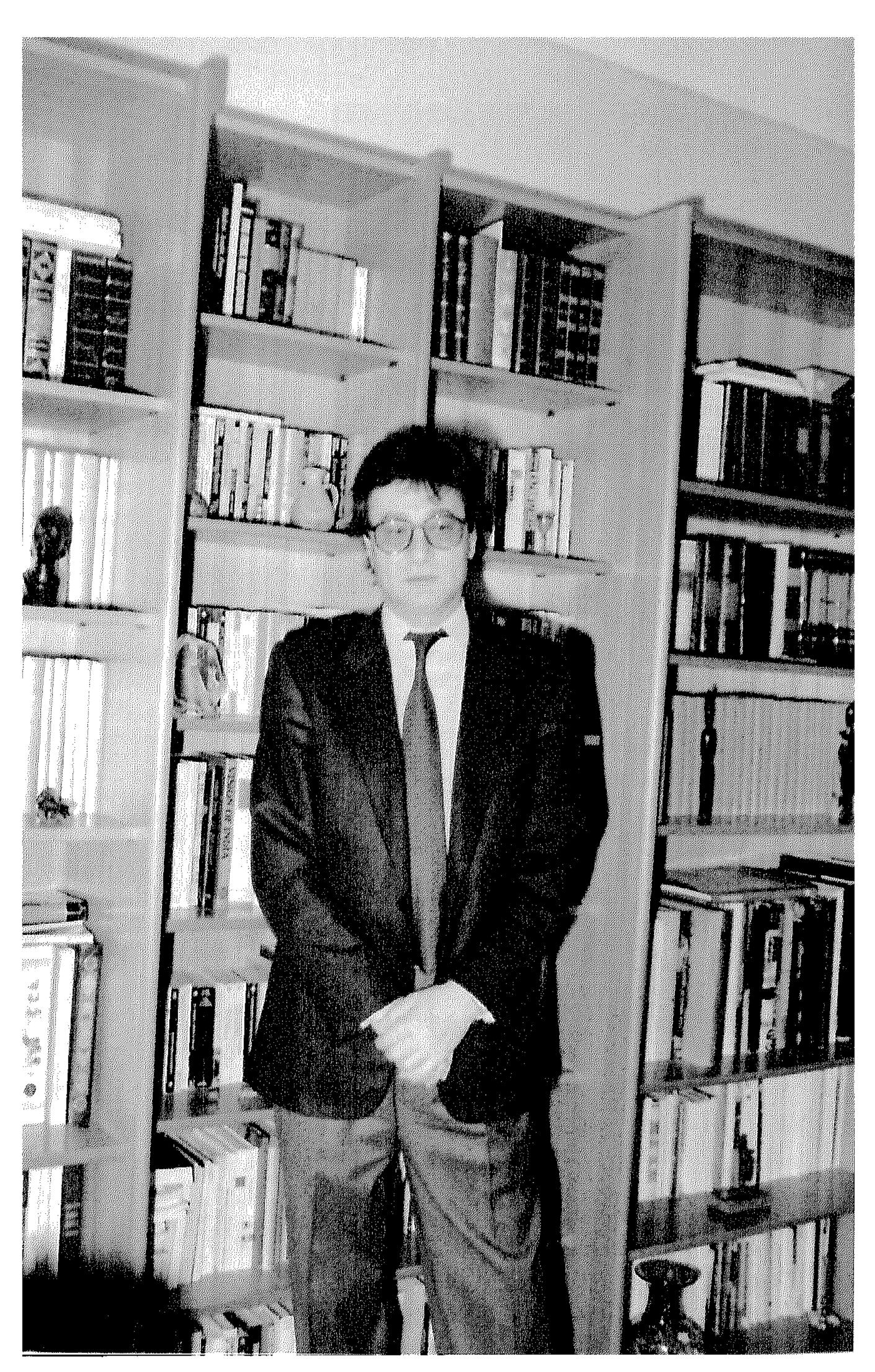

مكتبة درويش: صرح ثقافي وأدبي... داخل منزل.

العناوين الشخصية والحميمة... جذبت زواره والأصدقاء.

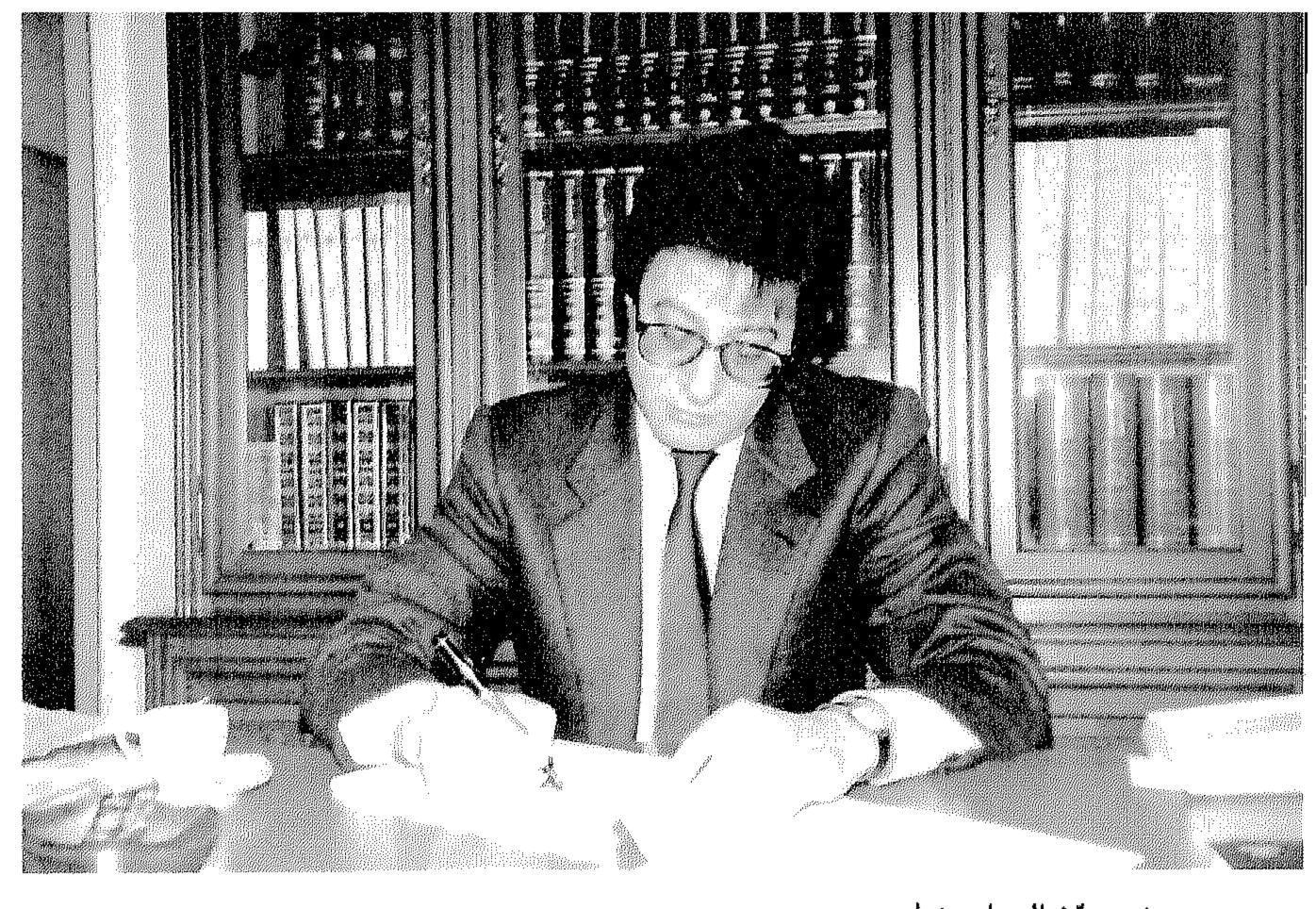

محمود درويش يدوّن الحوار بخط يده.



يشرب القهوة: "إنتِ أسوأ فتاة حضّرت لي قهوتي في بيتي".



"قولي لي، ماذا تعرفين عن محمود درويش؟"

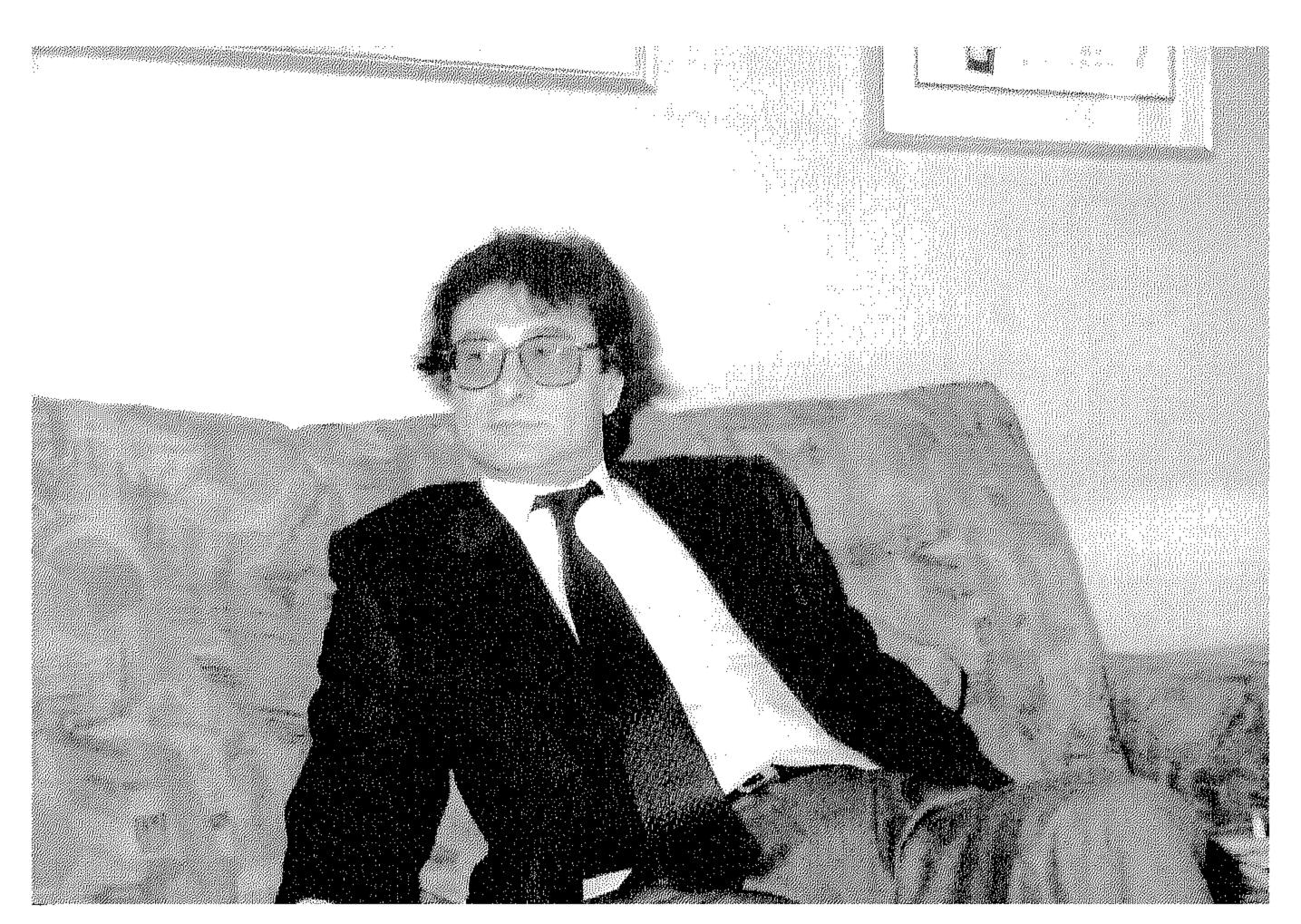

"قليلاً... وأدخل في الخمسين".

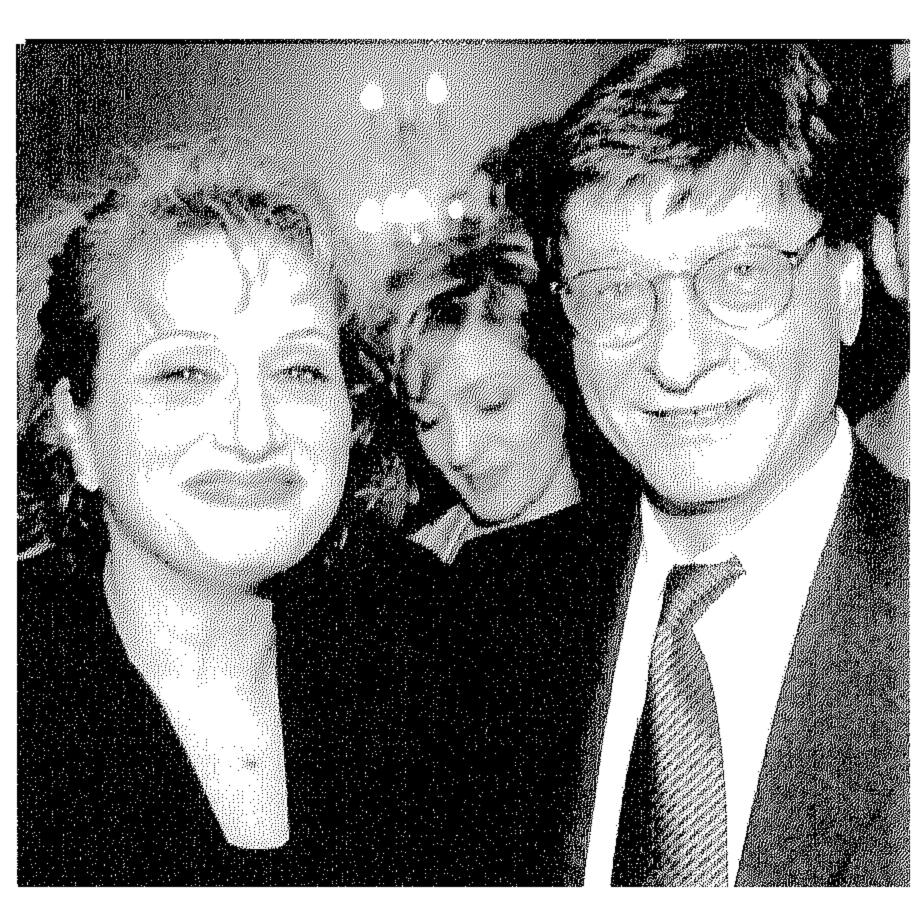

في 15 نيسان/أبريل 2002، درويش لإيڤانا بعيد توقيعه "حالة حصار" في فندق كومودور، الحمرا، بيروت: "حضّري مقدّمة الكتاب وسأراجعها معك فور جهوزها".

## الحوار كاملاً بخط محمود درويش

عينَ أن أسقد عنه أكثر ، أي الزمان رئي المنكان ، أد أن أدنو منه أكثر لكب أراه للبشك أرضح ، دلك أراه للبشك أرضح ، دلك أربي سيرته ، أما هد ما زال لعي ، أد أي أو مي المرق الأرض الأولى كما كانت ، في أو مي الأرض الأولى كما كانت ، لا أصبحت عليه ، رما زال يحل الأرض لعبة ، لا أل يحل الأرض لعبة ، رما زال يحل الأرض لعبة ، رما زال يحل الأرض لعبة ، وما زال يحل الأرض لعبة ، وما زال يحل الأرض الما أل يون الأرض - إذا بيت المنطق الأدل ، أد إلى أرض الأرض - إذا مي النوس الأرس المناسب

رامری . ما زامت می الری ، آنصب عیه فیامی امنی امنی الد تشومت می الدی المنت به به مناس کامید المنت به به مناس کامید المنت به به مناس کامید المنت به به منانی می کامید المنت به به منانی می آمی الری البی هی تحقی رکه کان المان به المنت میدا به المنت که الماد از آنول به به به منانی به المنت ما یکنی من الفرض کی نوف سکنانی به المنت ما یکنی من الفرض کی نوف سکنانی به رکم کان نو هذا المنفوی ما بهر استهار المانین به رکم المنانی به رکم المنت می المنت به المنت به المنت می المنت به المنت به المنت به المنت به المنت به المنانی به رکم المنانی به رکم المنانی به در می العدی به رکم المنانی به در می العدی به در می العدی

لا أين الغراء المائل المنظر ال مادية الغرض ولا معانيها من هذا المنظور . كذاب الرغب أي المنظور . كذاب الرغب أي المنظر ال سماء الدغنية من منظور هذا التبه . مالاً به لثول المصلع الدنساني محكه ال سبامه على انجاز المعزية ، على حسيارة العراج من أجل تسبب الشجير عن العراج المعنقود أد الأون المعنقوة تحسب الشجير عن العراج المعنقود أد الأون المعنقوة الد ، نسأ العرب الفينية أسعة . جميع سكان المدة الغيرضة .

أما اللمن الذي يحملني وأهله ، الطن الذي كبر كثيراً وصار الأناء ، فانني أريد أن أرجعه الله أمه ، الى بيته على أرضه ، هذا لم يعد لله معيداً .. وليلعب هناك كما يسشاه على هذرع الحكايات والسنديان ، وليلعب غناك كما يسشاه اذا كايد هناك ، أو تي تكان آخر ، فعندتذ ، عنما بعود يعير فاراً على الرهيل الحر من المرض المدعودة الى الذغنية المدعودة ..

أي هي أي . ولو استفعت أن أمل عفرها رضارها من لعنة المورز لفعلت . نع ، تركث ميها رضارها من لعنة المورز لفعلت . نع ، تركث ميهي على صديها ، لذن خارجها أغث ملايي . وعندا لد ألحب من كل هذا المأساري، الذي عو ما يدر في بلادي وله وعليه ، غير منديل أي ، ملاني أسعى لد سترواد ملايي الأول ، لا سترواد ملايي الأول ، لا سترواد المني أسعى لد سترواد ملايي الأول ، لا سترواد المين أسعى المجرية المنزل على المؤلية المؤلية

في أي م كلا نأت ، ذاكوة الغيض الفلسطينة مستهد تاريخ الملتندع ، والثابت 4 على مرأى من تحوّل الزني ربنباء الرمي ، والأرض ، التي هي أي م هي الغرض ذات العضول الذربية ، ذات البحرالذبين مذات البو المبيت ، هي الخارلة الحية لكل السكور العسب والزهر رالهم ، هي الباثية ، وكأ تا بلا أتراث رابعسب من الفراه هي لو صار بعضي آباء أد

ا دعد الدُّبوّة . ركمها هي بأمومها التي لا يسك . لي مدّ من أمن أمن ، هي أمن ، هي أمن . لي مدّ أمن ، هي أمن .

لسبة الحزن ع في مفريًا ، في في تحرِّها من رمدزها ، سيدة قدية ، مناسبة أُصاناً ، ليس في رسع الدين أن كيون سيد أي سيء في مفرة أم ماسة. كنت أظن ع مأنا صفر، أنه لا تحبنى. لا أتذكر تبديرًا مصاياها إلَّا في سحني الأول. معدما تكرت سحوني تمرت زيازع مضلاع وهذباها ب لذرك أن راء قسع العطفة اماً عاطفت ا صت و مبيه . ركن أياً نونعة في السخرية . رعندا ما من ، قبل أسته ، في الشاهرة عثرت فيها على راوية بارعم .. لد تسمّنت عن نقد السساسير رانسيد سين ، رمين عاتبرع : لماذا كنت تضربين كثراً مرشحملينني المستدرنس عن مَن ما يجري في المتارة ؟ فعلت لشوعي لي بأنني قنت جامحاً كرتشر النك. رعندما سالي إن تنت اعدد الرح قريباً في بشرع ، رنمث دعواتك ال الله مُؤْمَنَا مَنْ اللهُ عَرْمُتُوا مَا زَالِتُ كُلُ رَمَيْكَ ، بَعْلَيْنِ اللهُ عَلَى الْمِنْكِ ، بَعْلَيْنِ الله ملعط من المنا أضفنا الله صور ندجا كما أنزلناها ممتى سَتُ الصرة الأَصْرة ؟ رالمانسي أن أب أنعب مفع راً سِله اليه . رهانت : صحيح ران ابسيت لم يتفير . رتمن س شير فارم ثد تفير . ريّا ، ليست اسم أمرَّة ، هي اسم سُعري المسدمين المحرّع الحب في راثع الحرب ، هي اسم لعنامه جسدمين في غرزة محاحرة بالمبادله . هي السنهدة المتحدّرة من الخدف والعزلة دفاعً عن بقاء كل من الجسدين في ظرف متحاربان فيه فارج العنامه ،

منذ فحسة رعشربه عاماً يوفظ السناء معتم زيرج الدجع ، حيث لسسعثني الأفعى . لا ، لم كين لمباً ، مبدر ما كان عادثة رمغا ثِمة ، واختبار لانسانية الحسد ني نحرّه مذ الدي ،

كأنها ، كأن هذا الاسم كان يفي ، بعد الصهيد ، دلاح الصهد منا ولاحث البعيد البعيد الذي بإخذ كل وأحد منا الله الذي الذي يأخذ كل وأحد منا الله الذي لله المناه الذي لله يتجادر مع منعى الآخر . كان يفتي بلغة لا أنهم منها غير اغترابا وبلاشي الظل في الغلام ، وبكننا ندي مللة الزنية ذاتها .

لم يمن ني رسع حده الرغبة أن تنطعي تدريجياً. كان عيرة أن تخرق رأن تحرفنا. ركان على كناسي المتعاري أن يكنسعا الحارثة ومفيس في الصاع. لا لذن هكایات سهرزاد قد انتهت ، بل لانها قد برآت ، حولانه لیست کی دسع الجسید آن سیسرمد الجسید آن علی مرک منا بادمه الحاسد ، میشراگ ، علی مرک منا بادمه الحاسد ، کیشراگ ، علی مرک منا بادمه الحاس .

شدر ما تحتاج بی انستع دانی میت انستعر ک تخطيع أيضاً إلى بعض الحذر من السشعر. فهذا الفاعان الحمل ، هذا المستد المطلع المكلات في إعادة إنها و عدر دولائه و تعد يفوننا بالقدرة على عل مثاكل الدمود نعيس منها سوال المدت الذي يخوله إلى لعبة منعدًون العرفوى من مندسكا الوق البرمزي . لمّن المدت حد المدت ، وللدت جميعي أكثر من الشعر الذي أعد ننسه ع منذ بدلته على على لغد عرست آلام المدت رعرست المدت أيناً ، خوجته سهلاً . درجدت أن ما موهنا في المدت ليس عد المدت بن آلام المدت. للذكالمت ، ساعات من نسان نام صاراً على تمطن أسطن ارتكن عن عاد اللهُ العجع أنه في طيب العلب أن زمع الدبع كان ربع العودة الله الحياة بعدما ترتعت تبلى عن العلى لمدة وقبقين .

إن سقالات مرقب بطرتية لا تعُمليٰ لأن ألهم ماذ تربيب مني بعد الحديث من المدت . تجربة المسائد ماتجربة العصول ؟ صحيح أن المسائة تنتح مهنعه

فيها يعني أعيث تجربة المسانة ما أجلهمول المسائة الحركة أو العيل المسلمة الحركة - على مختلف مستوياً كا الحركة أو العيل المغنة ، رفل المذه المسائة أثرك أثران الآياً المتسائة أثران أو المسائة أول عصرنا ، رعل المنا مصودنا ، رستها وثنا على ذا تنا دعل عصرنا ، رعل إنسائينا ، رأنا ، رجا أثرك أما تدي على العربية الذي إلى المنا المربية الذي السين عدم مصوله ، را أنا ، عدم حوابه ، رمع ذهل ، فاني أعند ، كما ثعب ذات مرة ، ان البيت فالمربية الما البيت ، المربية الما المبيت الما المربية الما المبيت .

ليست فيمتي مستعارة من بناء السثع العزي الشرم ، أي ليست فيمتي فيمة سكوية ، نع هي الفرية الفرية الفرية الفرية الفرية المحيلة . بن السنساء ، ملاهي فيمة الفاتحين ؟ ملاهية ألفيلة . بن السنساء ، ملاهي فيمة الفاتحين ؟ ملاهية ألفيلة الفاحي .

هني عي أهد أساء بؤس الشعبي ، هي أهد عنامين المصير المآساري لجزء كبير من شقبي لا يشليع العدد أل معلمت من عهم ، ولا يشليع المازماج في مناع أو بن بني عشيرته من عهم ثانية

رهن ثملت : الا لد هوية الد الحيام . إذا المترقت ضاع خلع الدلمن " كنت أعبّر عن سخرية المترقب من فلاء ثوي هذر صوبة اللسطيني بفرورة صيانة بوسه ، بينما حيقو الحرامة المعطنية اللسطيني المتوافقة الحرامة ، وتلوي المتوافية المنافقة المنافقة المتابعة اللسطيني وكرامته ، وتلوي المتوافية عن هنه أي المعودة وثدرته على إنجاز هذا الحعد ، ولامن أبان المخلف من ظاهرة المخيم الراهنة هو أحد أحدال العلى اللسطيني .

على أي ارض ا حُرَت أن أعيث ؟ إن

المصادفات هي التي تنقلني من أرض ال أرض ال أرض ألي هذه الفترة : من المقاهرة ) الل بهردت الد تدنس الله أوروبا ، ميكن الأرض التي افترت أن أعيث نعقها ) هي الدرض التي أورثني الي ما أورثني لفتي ، معي الأرض الإن أورثني الي عدم أبارهم مأهنادهم مأهناد أعنادهم عيانهم من أجل امتردادها ، هي أرض فلسطين أرض أب ما ي ، مأرض قصا تدى .

أما اذا كان ستران يطالبني بالحبوس على سوسي المدعدّاف ، مانني أعنرف بكني ثاوم على الحزوج من جيفا ، على الرغم من أن قرار طرومي الحزوج من جيفا ، على الرغم من أن قرار طرومي م كين حراً . نهم ، كان ينبني عليّ أن أبقى في السين هذا . نهم ، كان ينبني عليّ أن أبقى في السين هناك هم كنت شعراً ذا فيمه أمّل!

به كان من الطيني أن كهار، الطبيعي أن كهار، المختلي الخاص فينا عن مسرع العام .

مَن بردة لم كن بعد . لنه عشة فيها منذ سليات الاحتمان الذي أدى ال الحرب الأهيد ، لذالع نمان تجربتي فيها هي تحربة السشاهد على الهيارات ، معلى رصل لد مغرّ منه . لند زیت رهیلی الجای قبل الرصل ، كشت نقدي الذاتي ، كشت عبى أنضاً . رَا عَدَمْت : لَم أَنْخُرِطُ كَثِيراً في العقود التي رعدت به اللطاف نسسع على مصيرها في ببردت مملي معسد ببرمت ني مسلمين . لم أر روديم ما عرضي للنقد من مختلف الأطراف ، غير مستهد السياله! لا الهادية . ركن ، كان علي الله أنحد من الهارية. كان على أن أصل الله وية. رام تما السياسة ، وهما هي المحرض . كانت الثقائم سياسية ألد من السياسة. لم مِن في عِما في الخاصة ما نعتضى الشيمُف لمندى. لعد تعرضت علامًا قي السنى السناين والأربار اللمنابن والعرب المعيمين أي رسرر ش . كنت أزرر العكيّ الأناكث أنسي المامي أسبعياً أن النهار ، وكنت أور محله ء شورن مل لميند و مرمز الأياب.

وباشناء بعض النزرات السنحية السراية ، مراية ، مراية ، من لياليه المراية ، من كالمذر من لياليه من من كالمذر من لياليه من تعلب مزاجه الأدن الماني مالعي مالسياس، وكنت مبل هذا رذاك بعيداً عن حربه ،

لن ألخص ، صنا ، نصي الطعيل عن التهدش . إذ يبدو لي آنه معردت بما نير الكناب . ولا اتراضع لذنحاش التدل إنه نص جديد في الكتاب العدبية .

والعبّه و عادة لا ستصعد فردية معاعية. مرح نعبًا الله و المنافع المنتنج معنوي المنتنج المناول المعود نداء عضوي المتنتج الماء المرادات المودان على التدفين ونداء البيرات المؤردة المردة المرداء المناق المنافع المجدة عن الجريدة المنافع المنافع المتسينا الله والمنافع المتسينا الله المنافع المتسينا الله والمنافع المنافع المتسينا الله والمنافع المنافع المنافع

باشتماع رعل مهل . أما اذا كانت السماء طودة ، أما نذا كانت السماء طودة ، أما نذا كانت السماء طودة ، أما نذا نرى منها إلّا لعنها ، والعثهدة الأدلى ، كما معتر بعد يعكرها الصدت ، عير منا ، مرادفة للعهدة ، وفهدي الأولى لا تعبل أي صدت ، لا حدث الرابد ، ولا حدث الحائث ،

مالعهو الأدلى هي أرل رقيقة في الونت. مَهِ كَيْعَ الزن نَاثَاً . مَبِهِ كِيونَ كَلَ شَيْءٌ أَيْ العرابة مدت

نعم، اللهدة لدن، وراشحة، رمذات وروهدة، وعادة معماء ومعدة المشمدة والمعادة منتوهة المستمدة والمعادة منتوهة المستمدة ومهادي ويلاء وياي ينادي الجيهد .

مرتسن من زس عن أول فطع أفعوا نحو مياتي ..

[ صل تربین ننجان قهده ؟ فالساعه الدن هیده الله من ما دست بعد الفله ، ربیب عنامه من سب بیعدن مؤن گغافی عل صناء الهدة من ایکوم . نالهده الدن شخل العدث یا الکوم . نالهده الذن شخل العدث یا

لماذا السَّع ؟ لذني أسلُّ أن أقول منه رأن أنعل فيه ما لا أسلطي تعله أو فقله هارج

ملعد فعلنا معلنا فارج الشع ما نعفل منتول ما صله ، لبدأ السيطاء عصابة من المحرس والمجانين.

تصوري لعد أننا مشية عارباً في الشارع ، لع أم تصوريني أُقول لجرمعن المعنى: ﴿ أَعَفَى فَحَانًا مِنْ اللهدة تخفر فيه ماه المزاريب إ

لا أسليم في العصدة الله الكون هما . ولا اً سَلِمِ أَن اللهِ عَلَّ اللهِ اذَا كَنت عَارِاً مَاماً مِنْ الأقنعة ، ومن الأحداث ، ومن التقاليد ، ومن

الحرية زاله .

أما ما يسقى مني خارج السيم فهد: العناع > والمعن والمورث وشرط الحربة. ر مَد كُون دُين ا فَنِي .

رسَن ، إسعى هذه النصحة ما اسسان يرفل ال الشعر ريخ عنه: إن نعف الأسكة مهدمين بالمنارخة ، كستوالات هذا ر معد سقال جميل مذن مريد أن يؤسّب المشارض ، أم المشارض ، المدن من داخل المشارص .

بين داهل الساع وها رسم.

و تكن علينا أن تذكر دائماً أد أهياناً

كا قداية ، انه لا رجود للأفل من وون
الخارج ، ليس في عا أجدة داخل السثم إذا
لم أكن ممعناً بالخارج ; بالعاق ، بالناس ، باشرخ ،
بالطبيعة رغيرها ، والأفل أن يركب كيمياء داخله
بالطبيعة رغيرها ، الخارج والمكونة أيضاً لعلائة

أما كيف يتحكى العامل رافلاً سينملاً عن عناهم تعديد النارجية ، نتلك العدى اسرار خصوصة كل راحد منا . من العلمي ال يخرج الداخل بعالمه الخاص عنا . من العلمي الخارج فخلفاً عنه ، ركعنه لو لم كن منه ملا افتلف عنه ، وليس كي وسع الشاعران بكون شاعراً وأنا .

إن ما يشبق سا ها رح لهشع هو ما بلينا المنوثرة لتحديد الخارج الى ما دة يهضه الداض أي الل تحديل المات اللاستري الله ما كاله سيم و...

هذا أيضاً ، نواس جدلية السعال السابله ، ولذاء لم أقراً للفضف : إن العاصد حد ابن المجاعة ، ولذاء لم أقراً نصا شعريً لترم الذي كانت هوار آكثر شاعرية منه للذنه كانت هوار آكثر شاعرية منه للذنه كانت نتاج جماعة .

النزف الدنساني لاسيت غير النزف، دلد لم مخلقه الله الدنس لما كث الهم .

ليب عناس من شاع منطوع عن تاريج الدنسان والتشاني معن جماعته بها كبرت أر صفرت، وعن رافقه الدن الكتابة رافع الغراء عملية المتماعة محددة سشروط المناعة المناعة المناعة المناعة المناهة المناهة المغنة المناهة الم

هو سيد العلمات الحر ، وليس كدي الستوي الهفاياً الى هذا الحد ، وليس كدي الستوي الهفاياً الى الحد الذي أثول معم إنني أستعير التضائن ع جماعي ، لأن سيري الخاصة عي سيري ، ولأن اليفي عي لفترى ، ولأن اليفي الدلني والمنت أي مع شاريح في الدلاج عي المناري الدلسائي

العام . ويسب من راجي أن أمثري ، فأنا لا أمن أنا أمثر أمدًا ، ولا أستطيع أن أمثر عير الزقام الذي مِرْدِم في نفسي ، في فوضاء ولي شنا فيا ته ، ألا نفسي لا أدعي تمثيل بقدر ما في متحركة . ألا أصفه مع نفسي ربع جاعق ، واثماً ، في ما يشعله بغرشة فهي لعبوثة العرشة فهي لعبوثة الدياناء بالأفت العرشة الفصية الجبية بالذائقة الجاعية العامة ؟ فيم . إن زبيع بحدك مراراً دون أن أنشت عن تطعير الساعر في في في لد دُفع به إلى العزلة عن قطعة النوريد العام الراهنة ، والشابية وائم العزلة عن قطعة النوريد العام الراهنة ، والشابية وأنم للنظور ، بن المسجل أنا عربي إلى عاله وهوائم مولاً في وماذا هدك لجاعتي ؟ لقد تنفيرنا بقاً ، ولو بوائم خلفة .

من الفردي أن ثعرفي ، درن أن ثعرفي ، أن السّاع رحو كيب لا كيب لاحد أد إلى أحد . إن لارعيه يملي عليه ، بحرب كا ملعة ، ما يختزنه من رعي . ليب حنائك من صدت للجاعة إلّد ازاً وجدت الجاعة صدي الجاعي في حدث الغرل . إن زبي التباقي يتم لله علية المثابة . فاذا منيل المث عرفين - بحد الناس في حدثه العزب مرايا صدتهم الجاعي ؟ حل يحتي عليم . أم المنزي مرايا صدتهم الجاعي ؟ حل يحتي عليم . أم الك غرورة . بدأت أسع بالمثب . أعني من الأسكة لا من المصادنة .

المند المناء المدّباء أبارم . ركل لم يختر أعد من الأنساء أباء أمد أمد .

ماذا تشت سأخل لو كولدت من أب سويدي رمن أم يعنافية ، وكان مستلط راسي لندن ؟ كنت عقله سامل الحياة ، وكنت ساغوه ، سامل الحياة ، وكنت ساغوه ، باللغة الدينية ، أي المجت عن جزوري النقافية الميغرفيية ، في المحت عن جزوري النقافية الميغرفيية ، وعن هفيقة آني السعودية . أيس كذال ؟

ماذا کون المسنان طبیعید هادی م این آکد ا شعافید ؟ د تعدم ا شنافید هذا ، م ایا طبیعید ای اشت درجان البساطی ؟

لعد تردت من تمبيعه آب وأم عربيها على أرض فل على أرض فل على المرض فل فل فل فل على المرض و المصادنة؟ بالمازا أهيخ إلى المارات ا

لا أستليع الندفل أي ما لد أستليع الندفل مبر، محد المعادنة الشاريخية .

المرمذع هو ، شهرياً ، ذربية كتابة الستع ..

آما إذا كنت تشعريه بما تنوليه ، ركنت شأكده من نعه ، نهذا يعني في أسدا اللهوال أن الشاع ، مها حب مها حب مد يوشي في أسدا اللهوال أن الشاع ، مها حب مد يوشي في أسدا المتعل في قصيرة واحدة ، حت لد استغرته المدصول ال جذا التعل في حذه المنفسية ..

معد يعني ، في أحسن الأعدال، أنني لدست الماعراً عبد من الدهال المعالم عبر من الدهال الماء أنني الدهال الماء أبي الدهال الدهال الماء أبي المدال الدهال الدهال الدهال الدهال الدهال الدهال الدهال الدهال الدهال المادل المادل

ميسر.

اذا كان السيوال معطوماً على ما سبقية من كوام عن المعارنة النارنجية ، فليسك أي رسعنا أن لها لج عمذه المسترية الله قرارة الرس ؛ ماذا لع .. لع .. ماذا ؟ لا أحد يعرف ، وللنج أعرف أن البعضى ماذا ؟ لا أحد يعرف ، وللنج أعرف أن البعضى مفاحة من الحضعم السياسيني ، ينتظرون موت قصيدتي مع مدت غربتي ما ومث هنا ، ونيتظرون مدت قصيدتي مع انها - حبران سجني لو كنت بغيث هناك .

إن انتهاء الماساة العلسطينية لا يولا سوال البونساء السلطيني عن حديثه المثقافية وعن دوره العدنسان أي السدال البونسان أي الدينسان أي المونسان المونس

لم يعد صناك ما يكني من العم لأخاف لمنية الدَّم ي مُعالَّف المنية الدَّم من هذا العرن المعاصن عَلَمنا أن ليب تأن نعتى باب المحيلة لعائة الدِم لاء . وعلَّنا أنه ليب للهارية من قرار . معلنا ألَّد نغره أو نعض بالبيدة لنا العاتم الداع التاريخ من منا قات .

كُانَ علينا أن نرتب عشداً آخر لكي نعل صدرة المناجّات ، ربكي نتلين ع منطبات نهم العالم العند صدرة المناجّات ، ربكي نتلين ع منطبات نهم العالم العند صدري الحديد ،

على سيّره ، إذاً ، مدّنت ما دام الشارع في هاله ثعوم عام ، رما دام عشوائية الى جذا الحد . مع ذلات ما ما زال في رسعي أن أحلم ، ما زال في رسعي أن أحلم ، ما زال في رسعي أن أحلم ، ما زال في مسمة العامق مجدمة العامق مجدمة العامق مجدمة العامق مجدمة ما زال في مسعي أن أسهد على آكد من ثارع عسشة كميشه معاشة كميشه أعميله على آكد من ثارع عسشته كميشه أعميله داعدة .

مازا پېتى من كل د كلى ؟ لا أعرف ، ربها لا أرب آن أعرف ، فليس في قبي سكان لطعنة جديدة .

لد أريد أن ارى بعيني سعط ما كبشة على الدرم مكل الجدرات معلى الهطاى . لد أريد أن أرى أن أرى آبر ما رأيت من غيبات الأمل . ولعل نا أن أرى أن أحضن أمل ؛ أن أحضن أحل ؛ أن أحضن ندسي ضد الحيدة .

أما المعاردة ، مانهم عاردن ، فعيدتي أم فير قعيدتي .

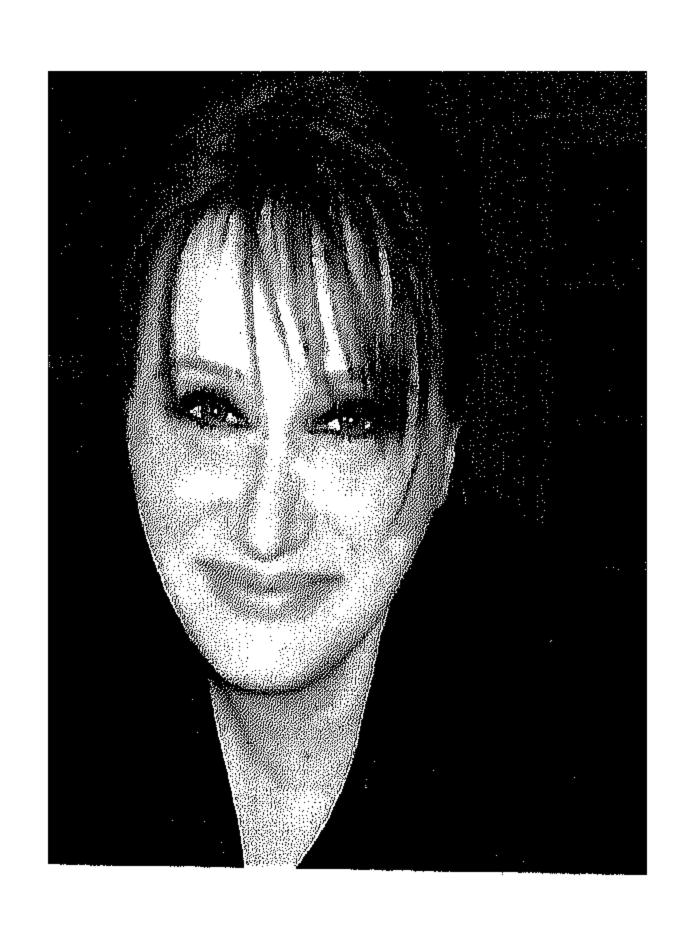

## إيڤانا مرشليان

إعلامية لبنانية، بدأت كمحرّرة ثقافية في محلة "النهار العربي والدولي"، وأكملت في "الدولية" الباريسية و "الأسبوع العربي" في بيروت، إلى أن تسلّمت عام ١٠٠٠ إدارة تحرير كل من المرأة ماغازين و "قمر". إلى جانب عملها في الصحافة المكتوبة، ساهمت في الإعداد التلفزيوني، وتشارك حالياً في إعدادات خاصة بمسلسلات وأفلام و ثائقية وطويلة.

الما الموقع الماء عمود دروش المنها المواد المعتمد الم



199111110



www.daralsaqi.com

